مرد من على الله بن أبي بكر، خالد بزعب دالله بن أبي بكر، خالد بزعب دالله بن أبي بكر، الأزهري الشافعين من علماء الفذن الناسع بهجري الطبعة الأخيرة

مشركه مكتب وطبعته صطفى لبال أنحلى وأولاده بسر محد محدامه وشركاه - ضلفاء

## راسد اردن ارسيم

الْكَلَامُ فِي أَصْطِلاَحِ النَّحْوِيِّينَ عِبَارَةٌ عَمَّا اشْتَمَلَ عَلَى مُلاَتَةِ أَشْياء ، وَهِي: اللَّفظُ وَالْإِفادَةُ وَالْقَصْدُ ، فاللَّفظُ أَسْمُ لِصَوْتِ ذِي مَقَاصِلِعَ أَوْ مَا هُوَ فِي قُوَّةِ ذَلِكَ ، وَالصَّوْتُ عَرَضْ يَخُرُبُ مَعَ النَّفَس مُسْتَطِيلًا مُتَّصِلًا عِقَطْع مِنْ مَقاطِع الْحَلْق وَاللَّسَان وَالشَّفَتَان ، وَالْإِفَادَةُ إِفْهَامُ مَعْنَى يَحْسُنُ السُّكُونُ عَلَيْدِ مِنَ الْتَكَلِّم أَوْمِنَ السَّامِعِ أَوْ مِنْهُمَا عَلَى الْخِلاَفِ فِي ذٰلِكَ ، وَالْقَصْدُ أَنْ يَقْسِدَ الْتَكَلُّمُ إِفَادَةَ السَّامِعِ، مِثَالُ اجْتِمَاعِ هَذِهِ الثَّلاَّ ثَقِر الْمِلْمُ نَا فِعْ لِأَنَّهُ صَــوْتٌ مُشْتَمِلٌ عَلَى بَعْض خُرُوفِ الْحَلْق وَالِّلسَانِ وَالشُّفَتَيْنِ وَهِيَ بَعْضُ الْحَرُوفِ الْهِجَائيَّةِ ، وَمُفيدٌ لِأَنَّهُ أَفْهَمَ مَنْنًى يَحْسُنُ الشُّكُوتُ عَلَيْهِ، وَمَقْصُـودٌ لِأَنَّ الْتَكَلَّمَ قَصَدَ به ِ إِفَادَةَ السَّامِعِ . وَأَخْزَاءِ الْكَلَامِ الَّتِي يَتَرَكُ مِنْهَا ثَلَاثَةُ أُشْسِياء: الأُسْمُ وَالْفِيلُ وَالْمَرِفْ، فَعَلَامَةُ الأَسْمِ الْخَفْضُ نَحُوْ بِزَيْدٍ وَالتَّنُوينُ وَالْالِفُ وَأَلَالُمْ مَحُوْ الْفُلَامِ وَحُرُوفَ

الْحَفْض نَحْوُ مِنَ ٱللهِ ، وَعَلاَمَـــةُ ٱلفَعْل قَدْ نَحْوُ قَدْ قَامَ زَيْدٌ وَقَدُّ يَقُومُ وَالسِّينُ نَحُو ُ سَيَقُولُ وَتَاءِ التَّأْنِيثِ السَّاكَنَةُ نَحُو ُ قَامَتْ وَبَا ۚ الْمُخَاطَبَةِ مَعَ الطَّلَبِ نَحُومُ قُومِي ، وَعَلاَمَةُ الْحَر ْفِ أَنْ لاَ يَقْبَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ أَنْمُ اللَّفْظُ قِيْمَانَ مُفْرَدٌ وَمُرَكَّتْ وَالْفَرْدُ ثَلَاَتُهُ أَقْسَامُ أَسْمُ وَفِعِلْ وَحَرَافَ ، وَالْأَسْمُ ثَلَاَتُهُ مُظْهَرٌ نَحُوُّ زَيْدِ وَمُضْمَرُ نَحُو أَنْتَ وَمُبْهَمْ نَحُو لَهُ لَذَا، وَالْفِمْلُ ثَلَاثَةُ أَفْسَامِ مَاضَ نَحُونُقامَ وَمُضَارِعٌ نَحُو مُ يَقُومُ وَأَمْرٌ نَحْوُ فُمْ ، وَالْحَرْفُ ثَلَاثَةُ أَتْسَامِ: مُشْـــتَرَكْ بَيْنَ الْأَسْمَاءِ وَالْأَفْعَالِ نَحْوُ هَلْ ، وَمُعْتَصَ بِالْأَسْمَاءِ نَحْوُ فِي ، وَمُخْتَصَّ بِالْأَفْعَالِ نَحْوُ لَمْ ، وَالْدَكَ ثَلَاثَةُ أَفْسَامٍ: إِضَافِي كَنُلامِ زَيْدِ وَمَزْجِي كَبَعْلَبَكَ وَإِسْنَادِيَّ كَقَامَ زَيْدٌ، ثُمَّ الأُسْمُ قِيمًا فِ: مُعْزَبْ وَمَبْنِي، فَالْمُوَّبُ مَا تَغَيَّرَ آخِرُهُ بِعَامِلِ يَقْنَضَى رَفْعَهُ أَوْ نَصْبَهُ أَوْ جَرَّهُ ، وَالَمْنِيُّ بِحَلاَفِهِ ، وَالْمِعْرَبُ قِسْمَانِ: مَا يَظْهَرُ إِعْرَابُهُ وَمَا يُقَدَّرُ فَالَّذِي ظَهَرَ إِعْرَابُهُ قَسْمَانِ الصَّحِيحُ الآخِر كَنَ بْدِ وَمَا آخِرُهُ حَرْفُ يُشْبهُ الصَّحِيحَ نَحُومُ: دَلْوِ وَظَنْي ، وَالَّذِي مُقدَّرُ فِيهِ ٱلْإِعْرَابُ قِسْماً نِ: مَا يُقَدَّرُ فِيهِ حَر فَنْ، وَمَا يُقَدَّرُ فِيهِ حَرَكَةٌ ، فالَّذِي يُقَدَّرُ فِيهِ حَرْفٌ جَمْمُ الْمُذَكَّرُ

السَّالِمُ المُضَافَ لِياء الْمَتَكُلِّمِ فِي خَالَة الرَّفْعِ، فَإِنَّهُ بُقَدَّرُ فِيهِ الْوَارُ نَمْوُ: جَاء مُسْلِمِي، وَالَّذِي يُقَدَّرُ فِيهِ حَرَّكَةٌ فِسْمانِ مَا تُقَدَّرُ لِلرَّسْفِقَالِ كَالْقَاضِي، وَاللَّبْنِيُ لِلرَّسْفِقَالِ كَالْقَاضِي، وَاللَّبْنِيُ لِلرَّسْفِقَالِ كَالْقَاضِي، وَاللَّبْنِيُ لِلرَّسْفِقَالِ كَالْقَاضِي، وَاللَّبْنِي لِلرَّسْفِقَالِ كَالْقَاضِي، وَاللَّبْنِي وَمَا تُقَدَّرُ فِيهِ فَرَكَةُ الْبِنَاء فَحُولُ الْبِنَاء وَمَا تُقَدَّرُ فِيهِ فَرَكَةُ الْبِنَاء نَحُولُ الْمُنْ وَأَسْسِ وَحَيْثُ وَاللَّذِي تَقَدَّرُ فِيهِ فِيهِ حَرَكَةُ الْبِنَاء نَحُولُ الْمُن وَاللَّهِي وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّذِي تَقَدَّرُ فِيهِ فِيهِ حَرَكَةُ الْبِنَاء نَحُولُ الْمُن وَ النَّبَيِّ قَبْلَ النَّذَاء فَحُولُ الْمَادَى الْفُرْدِ النَّبْنِي قَبْلُ النَّذَاء فَحُولُ المُناوَى الْفُرْدِ النَّبْنِي قَبْلُ النَّذَاء فَعُولُ المُناوَى الْمُورِ النَّبْنِي قَبْلُ النَّذَاء فَعُولُ المُناوَى الْمُورِدِ النَّبْنِي قَبْلُ النَّذَاء فَعُولُ المُناوَى الْمُورِدِ النَّبْنِي قَبْلُ النَّذَاء أَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّ

 تَمَذُّراً كَيَخْشَى وَمَا ثُقَدَّرُ أَسْنَيْقَالاً كَيَدْعُو وَيَرْمِى وَاللَّهِيُّ مِنَ الْأَفْعَالِ فَيْمَ وَمَبْنِيٌّ عَلَى السُّكُونِ الْأَفْعَالِ فِسْماً نِ مَبْنِيٌّ عَلَى السُّكُونِ أَضَرَبَ وَمَبْنِيٌّ عَلَى السُّكُونِ أَوْ نَائِبِهِ فَالْأَوَّلُ كَاضْرِبْ وَالنَّانِي كَاغْزُ وَأُخْشَ وَارْم وَقُولاً وَقُولاً وَقُولُوا وَقُولِي .

وَالْحُرُوفُ كُلُّهَا مَبْنِيَّةٌ وَهِى أَرْبَعَةُ أَفْسَامٍ: مَبْنِيٌ عَلَى الشَّكُونِ نَمُوْ لَمْ ، وَمَبْنِيُ عَلَى الْفَتْحِ نَحُو لَبْتَ ، وَمَبْنِي عَلَى الْفَتْحِ نَحُو لَبْتَ ، وَمَبْنِي عَلَى الْفَتْحِ الْحُو لَبْتَ ، وَمَبْنِي عَلَى الْفَتْمِ الْمَدُّ مُنذُ .

وَالْبِنَا ، لُزُومُ آخِرِ الْكُلِمَةَ مَالَةً وَاحِدةً لِفَهْ عَامِلٍ . وَأَنْوَاعُ الْبِنَاءِ أَرْبَعَة : ضَم ، وَكَسْرُ وَفَتْحْ وَسُكُونَ ، فالسَّكُونُ وَأَنْوَاعُ الْبِنَاءِ أَرْبَعَة : ضَم ، وَكَسْرُ وَفَتْحْ وَسُكُونَ ، فالسَّكُونُ وَالْفَيْلُ وَالْحَرْفُ وَالْكُسْرُ وَالْفَيْلُ وَالْحَرْفُ وَالْكَسْرُ وَالْفَيْلُ وَالْحَرْفُ وَالْكَسْرُ وَالْفَيْلُ وَالْحَرْفُ وَالْفَيْلُ . وَالْفَيْلُ .

وَالْإِعْرَابُ تَعْبِيرُ آخِيدِ الْأَسْمِ وَالْفِعْلِ الْمُضَارِعِ لَفْظًا أَوْ تَقَدِيرًا بِعَامِلِ مَلْفُوظٍ بِعِ أَوْ مُقَدَّرٍ . وَأَنْوَاعُ ٱلْإِعْرَابِ أَرْبَعَةٌ مُ رَفَعٌ وَنَصْبُ وَخَفْضٌ وَجَزْمٌ فَالرَّفْعُ وَالنَّصْبُ يَشْتَرِكَانِ فِي ٱلْأَشْمَاءِ وَالْمَوْفُ يَشْتَرِكَانِ فِي ٱلْأَشْمَاءِ وَالْمَوْفُ مَنْ مَعْنَصَ بِالْأَفْعَالِ مَعْوَدُ رَبْدٌ يَقُومُ فَرَيْدٌ مِثَالُ دُخُولِ ٱلرَّفْعِ فِي ٱلْأَسْمَاءِ وَالْأَفْعَالِ مَحْوُ رَبْدٌ يَقُومُ فَرَيْدٌ مِثَالًا مُحُولٍ الرَّفْعِ فِي ٱلْأَسْمَاءِ وَالْأَفْعَالِ مَحْوُ رَبْدٌ يَقُومُ فَرَيْدٌ مِثَالًا مُعْوَلًا اللَّهُ مِثَالًا مُحْوَلًا اللَّهُ مُنْ وَالْمُعْمَاءِ وَالْأَفْعَالِ مَحْوُ رَبْدٌ يَقُومُ فَرَيْدٌ مِثَالًا مُعْوَلًا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعْمَاءِ وَالْأَفْعَالِ مَحْوُ رَبْدٌ يَقُومُ فَرَيْدٌ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُعْمَادِ مَنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ فَيْ الْمُعْمَادِ وَالْمُعْمَالِ مَعْوَدُ وَالْمُؤْمِ فَرَيْدٌ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُعْلِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَالْمُونُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُعْلِقِ مَا اللَّهُ مُنْ الْعُلْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْمِلُ اللْمُ الْمُولِ اللْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمِلُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُعُلِقُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِقُ الْمُنْ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعُلِقُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُ الْمُنْ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُع

أَمْمُ مَرُ فُوعٌ بِالإَبْتِدَاء وَيَقُومُ فِمْلُ مُضاَرعٌ مَرْفُوعٌ بِالتَّجَرُّدِ وَمِثَالُ دُخُـــولِ النَّصْبِ فِي الْأُسْمَاءِ وَالْأَفْعَالِ إِنَّ زَيْدًا لَنْ يَضْرِبَ فَزَيْدًا أُسْمِ مَنْصُوبٌ بِإِنَّ وَيَضْرِبَ فِمْلُ مُضَارِعٌ مَنْصُوبٌ بِلِّنْ ، وَمِثَالُ أُخْتِصاَصِ الأَمْمِ بِالْخَفْضِ تَحْوُ بِزَبْدٍ فَرَيْدٌ اسْمْ عَنْفُوضٌ بِالْبَاءِ، وَمِثَالُ أَخْتِصاصَ الْفِمْلِ بِالْجَزْمِ نَحُومُ لَمْ يَقْمُ فَيَقُمُ فِمْلُ مُضَارَعُ تَعْبُرُومٌ بَلَمْ. وَلِهٰذَهِ الْأَنْوَاعِ الْأَرْبَعَةِ عَلاَمَاتٌ أُمُولٌ وَعَلاَمَاتٌ فُرُوعٌ ، فَالْعَلاَمَاتُ الْأَصُولُ أَرْبَعَةٌ ۗ الضَّنَّهُ لِلرَّفْعِ نَحُوْ جَاءَ زَيْدٌ وَانْفَتَحَةُ لِلنَّصْبِ نَحُو ُ رَأَيْتُ زَيْداً وَالْكَسْرَةُ للْخَفْض نَحُو مُرَرْتُ مِزَيْدٍ وَالسُّكُونُ للْجَزْمِ نَحُو ُ لَمْ يَضْرِبْ ۚ وَلَهَمَا مَوَاصِعُ ، قَأْمًا الضَّمَّةُ فَتَكُونُ عَلاَمَةً لِلرَّفْعِ إِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ فِي الْأَسْمِ الْفُرْرَدِ نَحُورُ جَاءَ زَبْدٌ وَالْفَتَّى وَ فِي جَمْعِ النَّكْسِيرِ نَحْوُ بَهَاءُ الرُّبَالُ وَالْأَسَارَى وَ فِي جَمْعٍ المُواَّنَّتِ السَّالِمِ نَحُو بَاءَتِ أَلْمُنْدَاتُ الْمُسْسِلِمَاتُ وَأَلَّابِعُ في الْفِعْلِ اللَّصَارَعِ اللَّمْرَبِ نَحْقُ يَضْرِبُ ، وَأَمَّا الْفَتْحَةُ فَتَكُونَ عَلامَـــةٌ لِلنَّصْبِ فِي ثَلاَثَةِ مَوَاضِعَ فِي الْأَمْمِ الْمُفْرَدِ نَحْوُ رَأَيْتُ زَيْداً وَبَهْمِ التَّكْسير نَحْوُ رَأَيْتُ ٱلرِّجالَ وَالْفَعْلِ الْمُصَارِعِ اللَّغْرَبِ نَحَوُّ لَنْ يَضْرِبَ، وَأَمَّا الْكَسْرَةُ فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلْخَفْض في ثَلَاثَةِ مَوَ اصِع في الْأَسْمِ الْمُفْرَدِ الْمُنْصَرِف نَحُوُ مَرَرْتُ بِزَيْدٍ وَجَمْعِ التَّكْسِيرِ الْمُنْصَرِفِ نَحُوُ \_ يَعُوذُونَ برجَالِ \_ وَجْمَع الْمُؤَنَّثِ السَّالِم بَاقِياً عَلَى جَمْعيَّتِهِ نَحْوُ مَرَرْتُ مِنْدَاتِ، وَأَمَّا السُّكُونُ فَيَكُونُ عَلاَمَةً لِلْجَزْمِ فِي مَوْضِع وَاحِدِ فِي الْفَعْلِ الْمُضَارِعِ الصَّحِيمِ الْآخِرِ نَحْوُ لَمْ يَضْرِب، وَأَمَّا الْعَلاَمَاتُ الْفُرُوعُ فَسَــبْعٌ ٱلْوَاوُ وَالْيَاءِ وَٱلْأَلِفُ وَالنُّونُ وَالْكَسْرَةُ نِيابَةً عَن الْفَتْحَةِ وَالْفَتْحَةُ نِيابَةً عَن الْكَسْرَة وَٱلْحَذْفُ ، فَيَنُوبُ عَن الضَّمَّةِ ثَلاَثَةٌ : أَلْوَاوُ وَٱلْأَلِفُ وَالنُّونُ ، وَ يَنُوبُ عَن الْفَتْحَةِ أَرْبَعَةٌ ؛ الْكَسْرَةُ وَالْبَاءُ وَٱلْأَلفُ وَحَذْفُ النُّونِ، وَ يَنُوبُ عَن الْكَسْرَةِ أَثْنَانَ : الْفَتْحَةُ وَالْيَاءِ، وَيَنُوبُ عَن الشُكُونِ وَاحِدَةٌ وَ هِيَ حَذْفُ ٱلْحَرْفِ الْأَخِيرِ ، فَالْوَاوُ تَكُونُ عَلاَمَةً لِلرَّفْعِ نِيابَةً عَن الضَّمَّةِ فِي مَوْضِعَيْنِ فِي جَمْعِ الْمُذَكِرِ السَّالِم نَحُو بَاء الزَّيْدُونَ المُسْلِمُونَ ، وَالثَّانِي فِي الْأَسْمَاءِ السُّنَّةِ تَحْوُ هُذَا أَبُوكَ وَأَخُوكَ وَتَمُوكُ وَفُوكَ وَذُو مَالٍ وَهَنُوكَ فِي لُغَةٍ قَلْيَلَة، وَالْأَلِفُ تَكُونُ عَلاَمَةً لِلرَّفْعِ إِنِيابَةً عَن الضَّمَّةِ فِي الْمُثَنَّى نَحْوُ

قال رَجُلانِ وَتَكُونُ الْأَلِفَ عَلاَمَةً لِلنَّصْبِ نِيابَةً عَنِ الْفَتْحَةِ فِي الْأَسْمَاءِ السِّنَّةِ نَحُوهُ رَأَيْتُ أَبَاكَ وَأَخَالَ وَحَالَ وَفَاكَ وَذَا مَالِ فِي الْأَسْمَاءِ السِّنَّةِ فَكُو رَأَيْتُ أَبَاكُ وَأَخَالَ وَحَالَ وَفَاكَ وَذَا مَالِ وَهَنَاكُ فِي لُنَةً فَلِيلَةٍ ، وَالْبَاءِ تَكُونُ عَلاَمَةً لِلْخَفْضِ نِيابَةً عَنِ النَّكُ مُرَةً فِي فَلاَنَةً مَوَاضِعَ فِي الْمُثَى نَعُوهُ مَرَرْتُ بِالزَّيْدِينَ وَفِي الْأَيْدَيْنِ وَفِي الْأَسْمَاءِ السَّالِمِ نَحُوهُ مَرَرْتُ بِالزَّيْدِينَ وَفِي الْأَسْمَاءِ السَّالِمِ نَحُوهُ مَرَرْتُ بِالزَّيْدِينَ وَفِي الْأَسْمَاءِ السَّالِمِ نَحُوهُ مَرَرْتُ بِالسَّالِمِ الْمُحُوبُ وَمَرِدتُ بِالزَّيْدِينَ وَفِي اللَّهُ عَنِ السَّالِمُ فَوْ مَرَرْتُ بِأَيْكُ وَالْمَاعِ وَفِيكَ وَفَيكَ وَفَيكَ وَفِيكَ وَفِيكَ وَلَا يَعْمَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْمُنْعَالِهِ اللَّهُ عَنْ الْفَتَنَاقِ فِي أَنْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنْ وَقَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّ

وَالنُّونُ تَكُونُ عَلَامَةً لِلرَّفْعِ نِياً بَةً عَنِ الضَّمَّةِ فِي الْأَفْعَالِ الْخَمْدَةِ ، وَهِي تَفْعَلَانِ وَيَفْعَلَانِ وَتَفْعَلَونَ وَيَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ وَيَفْعَلَونَ وَيَفْعَلُونَ وَتَفْعَلِينَ .

وَالْكَسْرَةُ تَكُونُ عَلاَمَةً لِلنَّصْبِ نِياَبَةً عَنِ الْفَتْحَةِ فِي الْفَتْحَةِ فِي الْفَتْحَةِ فِي الْفَائِمِ الْمُؤْنِثِ الْمَالِمِ نَحُوْرُ رَأَيْتُ الْهِنْدَاتِ .

وَالْفَتْحَةُ تَكُونُ عَلَامَةً لِلْخَفْضِ نِيَابَةً عَنِ الْكَسْرَةِ فَى الْكَسْرَةِ فَى الْكَسْرَةِ فَى الْأَسْمِ اللَّذِي لاَ يَنْصَرِفُ وَهُوَ مَا كَانَ عَلَى وَزْنِ صِيغَةِ مُنتُهَى الْمِسْمِ اللَّذِي لاَ يَنْصَرِفُ وَهُوَ مَا كَانَ عَلَى وَزْنِ صِيغَةِ مُنتُهَى الْمِسْمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

كَسَاجِدَ وَصَوَامِعَ أَوْ ثَلاَثَةٌ أَوْسَطُها سَاكِنْ كَمَايِيحَ وَقَنَادِيلَ أَوْكَانَ عَنْهُمّا بِأَلِفِ التَّأْنِيثِ الْقَصُورَةِ كَخُبْلَى أَوْكَانَ عَنْهُمّا بِأَلِفِ التَّأْنِيثِ الْقَصُورَةِ كَحَمْرًا وَ الْحَلَمَيةُ وَلِنَامَةً وَالْمَلَيةُ وَزِيَادَةُ الْأَلِفِ وَالنَّوْنِ كَعِمْرَاتِ أَوِ الْعَلَمِيةُ وَالْتَرْ كِيبُ الْمَزْجِئُ كَمِمْلَكَ وَالنَّوْنِ كَعِمْرَاتِ أَو الْعَلَمِيةُ وَالْتَرْ كِيبُ الْمَزْجِئُ كَمِمْلَكِ أَوْ الْعَلَمِيةُ وَالْمَدْ وَيَشْكُرَ أَوِ الْعَلَمِيةُ وَالْعَدُلُ كَمُمَرَ أَوِ الْعَلَمِيةُ وَالْعَدُلُ كَمْرَ أَو الْوَصْفَ وَالْعَدُلُ كَأَخْرَ وَيَشْكُرُ الْ أَو الْوَصْفَ وَالْعَدُلُ كَأَخْرَ وَلِيقُونَ كَمَاكُمُونَ أَوْ الْوَصْفَ وَلَا الْعَلْمَ كَأَخْرَ وَلَا الْوَصْفَى وَلَا الْوَصْفَ وَلَا يَالُونَ كَمَاكُمُ الْمُعْرَانَ أَوِ الْوَصْفَ وَلَا الْوَصْفَ وَلَا الْوَصْفَ وَلَا الْمَاكَةُ وَلَا الْمُعْمَرَ الْمَالِمَةُ وَالْتُونَ كَمَاكُمُونَ الْمَالِمِيمَ أَوْلُولُ وَالْوَنَ كَلَيْ وَالْوْنَ كَمَاكُمُونَ وَلَا الْمُعْمَرُ الْمَاكُمُ وَلَا الْمُعْمَاكُمُ الْمُعْلَى كَأَنْهُ وَلَا الْمُعْلَى كَأَنْهُ وَلَا الْعُلْمِ كَأَنْهُ وَلَا الْمُعْلَى كَأَنْهُ الْمُعْلَى كَأَنْهُ وَلَالُونَ كَلَاكُمُ وَلَا الْمُعْلَى كَأَنْهُ وَلَا لَكُونَ لَا الْمُعْلَى كَأَنْهُ وَلَالْمُ الْمُعْلَى كَأَنْهُ الْمُعْلِى كَأَنْهُ وَلَا لَا الْمُعْلَى كَأَنْهُ وَلَا لَا الْمُعْلَى كَأَنْهُ وَلَا الْمُعْلِى كَأَنْهُ الْمُعْلِمَ الْمُعْلَى كَأَنْهُ وَلَالْمُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُؤْمِلُ وَالْمُعْلِى الْمُولُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُلْمُ الْمُعْلِى الْمُعْلِمُ ا

وَالْحَذْفُ يَكُونُ عَلاَمَتُ لِلْجَزْمِ نِيا بَةً عَنِ الشّكُونَ فِلْ فِي مَوْضِعَيْنِ فِي الْفِعْلِ المَضَارِعِ المُمْثَلِّ الآخِرِ وَهُوَ كُلُّ فِيلًا مُضَارِعٍ فِي آخِرِهِ أَلْفُ نَكُونُ يَعْنَلُى أَوْ وَالْ نَحُونُ يَعْنُو أَوْ يَا يَعْمُ مَضَارِعٍ فِي آخِرِهِ أَلْفَ نَكُونُ يَعْنُلُى أَوْ وَالْ نَحُونُ يَعْنُو أَوْ يَا يَعْمُ مَعْلَى اللَّهُ وَالْ نَحُونُ يَعْنُو أَوْ يَا يَعْمُ وَلَمْ وَلَمْ مَوْمِ ، وَفِي الْأَفْعَالِ الْحَدْثُ مِنْ مِنْ مَ وَفِي الْأَفْعَالِ الْحَدْثُ مِنْ مَنْ وَلَمْ وَلِمْ وَلَمْ وَلَمُوا وَلَمْ لَمُوالِمُ وَلَمْ وَلَمُ وَلَمْ وَلَمْ

وَحَذَفُ النُّونِ يَكُونُ عَلاَمةٌ لِنَصْبِهَا أَيْضًا نَحُومُ لَنْ تَفْعَلاَ

وَلَنْ يَهْمَلَا بِالنَّاءِ وَالْبَاءِ وَلَنْ تَهْمَلُوا وَلَنْ يَهْمَلُوا بِالنَّاءِ وَالْياءِ وَلَنْ تَهْمَلُوا بِالنَّاءِ وَالْياءِ وَلَنْ تَهْمَلُوا بِالنَّاءِ وَعَلاَمَهُ نَصْبِهَا كُلِّهَا حَذْفُ النُّونِ نِياَبَةً عَنِ الْفَتْحَةِ عَلَى النَّهُور .

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُوْرَبَاتِ قِسْمَانِ قِسْمٌ يُمْرَبُ بِالْحَرَكَاتِ وَ قِسْمٌ يُمْرَبُ بِالْحُرُوفِ، فَالَّذِي يُمْرَبُ بِالْحَرَكَاتِ أَرْ بَعَةَ ۗ أَشْيَاءَ: الْإَشْمُ الْمُفْرَدُ وَكَمْمُ التَّكْسِيرِ وَجَمْعُ الْمُؤَنِّثِ السَّالِمُ وَالْفِيلُ الْمُنارَعُ، وَمَنا بِطُ هٰذِهِ الْأَرْبَمَةِ مَا كَانَتِ الضَّمَّةُ عَلاَمَةً لِرَفْمِهِ. وَالَّذِي يُمْرَبُ بِالْحُرُوفِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ أَيْضًا: الْمُثَنَّى وَجَمْعُ الْمُذَكَّرُ السَّا إِنَّ وَالْأَسْمَاءُ السِّسَلَّةُ وَالْأَفْعَالُ الْخَمْسَةُ وَتَفَصِّيلُ هَٰذِهِ الْأَرْبَعَةِ أَنَّ الْمُثَنَّى يُرْفَعُ بِالْأَلِفِ نَحُو ُ: جَاءَ الزَّيْدَانِ وَيُجَرُّ وَيُنْصَبُ بِالْيَاءِ اللَّفْتُوحِ مَا قَبْلُهَا الْمَكْسُورِ مَا بَعْدَهَا نَحْقُ مَرَرْتُ بِالزَّبْدَيْنِ وَرَأَيْتُ الزَّيْدَيْنِ وَجَمْعُ الْمُذَكِّرِ السَّالِمُ يُرْفَعُمُ بِالْوَاوِ نَحُوْ بَاءَ الزَّنْدُونَ وَيُجَرُّ وَيُنْصَبُ بِالْبَاءِ الْمَكْسُورِ مَاقَبْلُهَا الْمَفْتُوحِ مَا بَعْدُهَا نَحُومُ مَرَرْتُ بِالزَّيْدِينَ وَرَأَيْتُ الزَّيْدِينَ ، وَالْأَسْمَاءُ السِّسَتَّةُ تُرْفَعُ بِالْوَاوِ نَحُو مُباءً أَبُوكَ وَأَخُوكَ وَحَمُوكَ وَحَمُوكَ وَ وَفُوكَ وَهَنُوكَ وَذُو مَالٍ وَتُنْصَبُ بِالْأَلِفِ نَحْو رَأَيْتُ أَبَاكَ وَأَخَاكَ وَحَمَاكَ وَقَاكَ وَهَنَاكَ وَذَا مَالِ ، وَتَحَفَّفُنُ بِالْبَاءُ نَحُو ُ مَرَرُتُ بِأَبِيكَ وَأَخِيكَ وَهَنِيكَ وَفِيكَ وَهَنِيكَ وَذِى مَالٍ ، وَالْأَفْمَالُ الْحَمْسَةُ ثُر فَعُ بِثَبُوتِ النُّونِ نَحُو ُ تَفْعَلَانِ وَيَفْعَلَانِ وَتَفْعَلُونَ وَتَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ وَتَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ وَيَغْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ وَيَغْعَلُونَ وَيَغْعَلُونَ وَيَغْعَلُونَ وَيَغْعَلُونَ وَيَعْمَلُوا وَلَمْ وَيُغْمِلُونَ وَيَغْعَلُونَ وَيَعْمَلُوا وَلَمْ وَيَعْمَلُوا وَلَمْ وَيَعْمَلُوا وَلَمْ وَيَعْمَلُوا وَلَنْ يَفْعَلُوا وَلَوْ يَعْمَلُوا وَلَنْ يَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُى .

( بَابُ عَلاَمَاتِ الْأَفْعَالِ وَأَحْكَامِهَا عَلَى التَّفْصِيلِ )

عَلاَمَةُ المَاضِي أَنْ يَقْبَلَ ثَاءَ التَّأْبِيثِ السَّاكِنَةَ نَحُو ُ قَامَتُ وَحُكُمُهُ وَفَرَبَ أَوْ رُبَاعِيًّا فَحُو مَرَبَ أَوْ رُبَاعِيًّا فَحُو دَخْرَجَ أَوْ خَمَاسِيًّا نَحُو انْطَلَقَ أَوْ سُدَاسِيًّا نَحُو اُسْتَخْرَجَ مَعُو دَخْرَجَ أَوْ خَمَاسِيًّا نَحُو اَنْطَلَقَ أَوْ سُدَاسِيًّا نَحُو اُسْتَخْرَجَ مَالَمَ وَمَرَبْنَا فَعُو اَسْتَخْرَجَ مَالًا وَضَرَبْنَا وَضَرَبْنَا وَضَرَبْنَا وَضَرَبْنَ وَوَاوُ مَالَمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

#### تاريخ

المَرْفُومَاتُ سَبْعَةُ : الْفَاعِلُ وَنَائِبَهُ وَالْبُتَدَأُ وَخَبَرُهُ وَاسْمُ كَانَ وَخَبَرُهُ وَاسْمُ كَانَ وَأَخُواتِهَا وَتَابِعُ المَرْفُوعِ وَهُوَ كَانَ وَأَخُواتِهَا وَتَابِعُ المَرْفُوعِ وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءً: نَعْتُ وَتَوْكِيدٌ وَعَطْفُ وَ لَذَلٌ وَلَهَا أَبُوابٌ.

#### الباب الأول

#### باب الفاعل

وَهُوَ الْأَمْمُ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ فِعْلُ أَوْ شِبْهُ مُقَدَّمْ عَلَيْهِ عَلَى جَهَةِ قَلَى الْمُوْلُ الْمُؤْدُ عَلَمَ زَيْدٌ وَالثَّانِي نَحْوُ جَهَةِ قِيامِهِ بِهِ أَوْ وُتُوعِهِ مِنْهُ فَالْأَوْلُ نَحْوُ عَلِمَ زَيْدٌ وَالثَّانِي نَحْوُ قَامَ زَيْدٌ وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ ظَاهِرٍ وَمُضْمَرٍ، فالظَّاهِرُ أَفْسَامُ : الْاوَّلُ قَامَ زَيْدٌ وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ ظَاهِرٍ وَمُضْمَرٍ، فالظَّاهِرُ أَفْسَامُ : الْاوَّلُ

#### الياب الثاني

### عَابُ نَأْرِبِ الْفَاعِلِ

وَهُوَ كُلُّ أَشِم حُذِفَ فَاعِلُهُ وَأُقِيمَ هُوَ مُقَامَهُ وَغُيْرَ عَامِلهُ إِلَى صِينَةِ فُعِلَ أَوْ مُيْفَعَلُ أَوْ إِلَى مَفْعُولِ فَإِنْ كَانَ عَامِلُهُ فِمْلاً مَاضِياً ضُمَّ أَوَّلُهُ وَكُمِرَ مَا قَبْلَ آخِرِهِ تَحْقِيقاً نَحُو ضُرِبَ زَبْدُ أَوْ تَقَدِيراً نَحُو كِيلَ الطَّمَامُ وَشُدًّ الْحَزَامُ ، وَإِنْ كَانَ مُضَارِعاً فُهِ أُولُهُ وَفَعْتِ مَا قَبْلَ آخِرِهِ تَحَقِيقًا فَكُو يُضْرَبُ زَيْدٌ أَوْ تَقَدِيرًا فَحُو بُنَاعُ الْعَبْدُ وَ بُشَدُ الْحَبْلُ وَإِنْ كَانَ عَامِلُهُ اسْمَ أَوْ تَقَدِيرًا فَحُو مُنْ مُو بُونَدُ الْفَعُولِ فَحَقِيقًا فَحُو مَضْرُوبُ زَيْدٌ فَاعِلْ جِيء بِهِ عَلَى صِيغة أَسْمِ اللّفَعُولِ فَحَقِيقًا فَحُو مَضْرُوبُ زَيْدٌ أَوْ تَقَدْيرًا فَحُو فَتَعِلْ عَمْرٌ وَ وَنَاتِبُ الْفَاعِلِ عَلَى فِيسْمَيْنِ ظَاهِر كَا مَتَ الرّمُتِ الْفَاعِلِ عَلَى فِيسْمَيْنِ ظَاهِر كَا مَتَ الرّمُتِ الْفَاعِلِ عَلَى فِيسْمَيْنِ ظَاهِر كَا مَتَ الرّمُتُ الْمُرْمَة أَكُومُ مَنْ وَالْفِعْلُ فِي جَمِيعٍ هَذِهِ الْأَمْثِلُهُ مَنْ مَا فَاللّهُ مَنْ وَالْفِعْلُ فِي جَمِيعٍ هَذِهِ الْأَمْثِلُهُ مَنْ مَا فَاللّهُ مَنْ وَالْفِعْلُ فِي جَمِيعٍ هَذِهِ الْأَمْثِلُهُ مَنْ مَنْ وَالْفِعْلُ فِي جَمِيعٍ هَذِهِ الْأَمْثِلُهُ مَنْ مَا فَاللّهُ وَمُعْمَلُومُ الْمُؤْولُ مَا قَبْلَ الآخِرِ مَا قَبْلَ الآخِرِ مَا قَبْلَ الآخِرِ مَا قَبْلَ الآخِر . .

## الباب الثالث والرابع باب المُبتَدَأً وَالَمْرُ

اللُّنْدَأَ هُوَ الاَّسْمُ اللَّوْفُوعُ اللَّحْرَّدُ عَنِ الْمَوَامِلِ اللَّفْظِيَّةِ غَيْرِ الزَّائِدَةِ لِلْإِسْمُ اللَّسْنَدُ إِلَى اللَّبْتَدَإِ مِثَالُ غَيْرِ الزَّائِدَةِ لِلْإِسْنَادِ، وَاخْلِبَرُ هُو َ الاَسْمُ اللَّسْنَدُ إِلَى اللَّبْتَدَإِ مِثَالُ اللَّبْتَدَا وَقَالَمْ خَبَرُهُ وَاللَّبْتَدَأَ وَسُمَانِ اللَّبْتَدَا وَالْمُعْرِ زَيْدٌ قَالَمْ فَوْرَدُ مُذَكِّ مُورَدُهُ مُذَكِّ مُحَوْدُ زَيْدٌ قَالَمْ وَمُشَيِّ وَمُضْمَرُ فَالظَّاهِمِ أَفْسَامٌ مُفْرَدُهُ مُذَكِّ مُحَوْدُ زَيْدٌ قَالَمْ وَمُشَيِّ مُدَكِّ مُحَوَّ الزَّيْدَانِ قَائِمَانِ وَجَمْعُ مُذَكِّ مُحَوَّ الزَّيْدَانِ قَائِمَانِ وَجَمْعُ مُذَكِّ مُحَلَّمُ مُسَلِّ

نَعُو الزُّيُودُ قِيَامٌ وَجَمْعٌ مُذَكِّرٌ سَالِمٌ نَحُو الزَّيْدُونَ قَاعُمُونَ وَمُفَرَدُ مُو الزَّيْدُونَ الْمُنْدَانِ وَمُفَرَدُ مُو اللَّهُ الْمُنْدُدُ فِيامٌ وَجَمْعُ مُو اللَّهُ الْمُنُودُ فِيامٌ وَجَمْعُ مُو اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللّهُ اللللْمُ اللّهُ الللّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْم

وَالْحَبَرُ فِسْمَانِ: مُفْرَدُ وَغَيْرُ مُفْرَدٍ، فَالْفُرَدُ هُنَا مَالَيْسَ مُجْلَةً وَلَا شِبْهَهَا وَلَوْ كَانَ مُشَنَّى أُو بَجْوعًا كما تَقَدَّمَ مِنَ الْأَمْثِلَةِ فَالْحَبَرُ وَلَا شَبْهَهَا وَلَوْ كَانَ مُشَنَّى أُو بَجْوعًا كما تَقَدَّمَ مِنَ الْأَمْثِلَةِ فَالْحَبَرُ وَلَا شَيْهَا وَلَوْ كُلُهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْحَبَلَةُ الاَسْمِيَّةُ فِيهِمَا كُلُّهَا مُفْرَدُ، وَغَيْرُ اللَّهُ رَدِأَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ: الْأُولُ الْجُنْهَةُ الاِسْمِيَّةُ

تَحْقُ زَيْدٌ أَبُوهُ قَائِمٌ فَزَيْدٌ مُبْتَدَأً أَوَّلُ وَأَبُوهُ مُبْتَدَأً ثَانَ وَقَائِمٌ لَمُ خَبَرُ المبتدَا الثاني والمُبتدا الثَّاني وحَبَرُهُ خَبَرُ المُبتدَإِ الْأُوَّل وَهُوْ زَيْدٌ وَ الرَّابِطُ ۚ بَيْنَ المُبْتَدَإِ الْأُوَّلِ وَخَبَرِهِ الْهَاءُ مَنْ أَبُوهُ ۗ النَّانِي الْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةِ نَحْقُ زَيْدٌ قَمَدَ أَخُوهُ فَزَيْدٌ مُبْتَدَأٌ وَقَمَدَ أَخُوهُ فِعْلُ وَفَاعِلْ خَبَرُ زَيْدٌ وَالرَّابِطُ رَيْنَهُمَا الْهَاءُ مِنْ أَخُوهُ. الثَّالِثُ الظُّرُوفُ نَحُو رَيْدٌ عِنْدَكَ فَزَيْدٌ مُبْتَدَأٌ وَعِنْدَكَ ظَرْفُ مَكَانَ مُتَمَلِّقٌ عَخْذُوف وُجُوبًا نَقْدِيرُهُ مُسْتَقَرٌّ أَو اسْتَقَرُّ وَذَٰلكَ الْمَعْذُ وَفُ خَبَرُ اللِّبْتَدَإِ . الرَّابِعُ الْجَارُ وَالْمَجْرُ وَرُ نَحْوُ زَيْدٌ فِي الدَّارِ فَزَيْدٌ مُبْتَدَا وَفِي الدَّارِ جَارٌ وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقٌ عَحْدُوفٍ وُجُوبًا تَقَدِيرُهُ مُسْتَقِرْ أَو اَسْتَقَرْ وَذَٰلِكَ الْمَعْذُوفُ خَبَرُ الْمُتَدَا.

## الباب الخامس بَابُ أَمْمِ كَانَ وَأَخَوَ اتْهَا

أَعْلَمْ أَنَّ كَانَ وَأَخَو البِهَا تَرْفَعُ الْإَسْمَ وَتَنْصِبُ الْخَبَرَ وَهِيَ الْخَبَرَ وَهِيَ الْخَبَرَ وَهِيَ الْخَبَرَ وَالْمَانِي وَأَصْبِحَ وَأُصْلِي وَظَلَّ وَباتَ وَصَارَ

وَلَيْسَ وَمَا زَالَ وَمَا فَتِيَّ وَمَا بَرِ حَ وَمَا أُنْفَكُّ وَمَا دَامَ ، وَهُذهِ الْأَفْمَالُ عَلَى ثَلَائَةِ أَنْسَام : سَايَعْمَلُ بِلاَ شَرْطِ وَهُوَ كَمَانِيَةٌ ۗ مِنْ كَانَ إِلَى لَيْسَ ، وَمَا بُشْتَرَطُ فيهِ نَوْنٌ أَو ْ شَبْهُهُ وَهُوَ زَالَ وَ فَتَى وَأَنْفَكَ وَبَرِحَ ، وَمَا يُشْتَرَطُ فِيهِ تَقَدُّمُ مَاالَصْهَرَيَّةِ الظُّرُ فيَّةِ وَهُوَ دَامَ خَاصَّةً ، مِثَالُ كَانَ كَانَ كَانَ زَيْدُ فَأَتَّمَا فَكَانَ فِمْلُ ۗ مَاضُ نَافِهِنْ تَرْفَعُ الْإَسْمَ وَتَنْصِتُ الْهَبَرَ وَزَيْدٌ أُسْمُهَا وَهُوَ مَرْفُوعٌ وقائمًا خَبَرُ هَا وَهُوَ مَنْصُوبٌ وَكَذَٰلِكَ القَوْلُ فِي بَافِهَا تَقُولُ أَمْنَىٰ زَيْدٌ فَقَيها وَأَصْبِحَ مَمْزُ و وَرعاً وَأَشْلَى مُحَمَّدُ مُتَمَبِّدًا وَظَلَ بَكُوْ سَاهِراً وَبَاتَ أُنْبُوكَ نَائَمًا وَصَارَ السُّمْنُ رَخِيصاً وَلَيْسَ الزَّمَانُ مُنْصِفًا وَمَا زَالَ الرَّسُولُ صَادِنَا وَمَا فَتَىَّ الْمُبْدُ خاصِعاً وَمَا أَنفَكَ الْفَقِيهُ مُغْتَهِدًا وَمَا بَرَحَ صَاحِبُكَ مُتَبَسِّمًا وَلاَ أَصْحَبُكَ مَا دَامَ زَبْدٌ مُتَرَدُّدًا إِلَيْكَ وَكَذَا اِلْقَوْلُ فِيهَا تَصَرُّفَ مِنْهَا فَتَقُولُ فِي مُضَارً عِ كَانَ: يَكُونُ زَيْدٌ قَائَمًا وَفِي الْأَمْرَكُنْ قَائُمًا وَفِي أَسْمِ الْفَاعِلِ كَائِنٌ زَيْدٌ قَائُمًا وَفِي أَسْمِ اللَّفَعُولِ مَكُونٌ ` فَائَمٌ فَحُذِفَ الاَّسِمُ وَأَنِيبَ عَنْهُ الْخَبَرُ ۚ فَأَرْتَفَعَ أَرْتِفَاعَ ۖ فَ وَفَ ۲ ــ انتون النحوية

المَصْدَرِ عَجِيْتُ مِنْ كُونِ زَيْدٍ قَائَمًا ، وَقِينْ عَلَى ذَٰلِكَ مَا تَصَرَّفَ مِنْ أَخَوَاتِهَا .

#### الباب السادس

باب خَبَرِ إِنَّ وَأَخَوَاتِهَا

أَغْمَ أَنْ إِنَّ وَأَخَوَاتِهَا تَنْصِبُ الْإَسْمَ وَتَرَفَعُ أَنْكَبَرَ وَهِى سِتَةُ أُخْرُفِي: إِنَّ المَكْسُورَةُ وَأَنَّ المَفْتُوحَةُ وَكَأَنَّ وَلَكِنَ المُسَدَّدَاتُ وَلَيْتَ وَلَمَلَ المَفْتُوحَاتُ ، تَقُولُ إِنَّ زِيْدًا قَائَم وَ بَلَفَنِي الْمُسَدَّدَاتُ وَلَيْتَ وَلَمَلَ المَفْتُوحَاتُ ، تَقُولُ إِنَّ زِيْدًا قَائَم وَ بَلَفَنِي الْمُسَدَّدَاتُ وَلَيْتَ وَلَمَلَ المَفْتُو عَاتَ ، تَقُولُ إِنَّ زِيْدًا قَائِم وَ كَانَّ زَيْدًا أَسَدُ فَكَأَنَّ حَرَف تَشْدِيهِ وَتَصْبِ وَزَيْدًا أَسْمُهَا وَأَنْ وَكُنْ تَشْدِيهِ وَتَصْبِ وَزَيْدًا أَسْمُهَا وَعَامَ النَّاسِ لَكُنَ زَيْدًا بَالِسُ فَرَيْدًا أَسْمُهَا وَجَالِسَ خَبَرُهُا وَلَيْتَ فَرَقْ وَلَيْتَ حَرْف مُ تَعْنِ وَالْحَبِيبِ أَسْمُهَا وَقَادِم خَبَرُها وَلَيْتَ اللّهُ وَلَيْتَ حَرْف مُ تَوْتِهِ وَالْمَيْ وَاللّهِ اللّهُ وَاحْمِ خَبَرُها وَلَيْتَ مَرْف تَرَبّح وَاللّه وَالْمَه وَاحْدِم خَبَرُها وَلَيْتَ وَلَكَ اللّهُ وَاحْم خَبُرُها وَلَيْتَ وَلَكِيبَ اللّهُ وَاحْم خَبَرُها وَلَكُنْ وَلَيْلَ مَرْف تَعَنّ وَالْحَبِيبِ اللّهُ وَاحْم خَبْرُها وَلَيْنَ مَرْف تَوَافِح وَالْمَا وَالْمَ وَاحْم خَبْرُها وَلَيْنَ وَلَكُ اللّهُ وَاحْم خَبْرُها وَاللّه وَالْمَالُ وَرَاحِم خَبْرُها وَلَالًا وَاللّه وَاحْم خَبْرُها وَلَكُنْ وَلَكُولُ اللّه وَاحْم خَبْرُها وَلَيْنَ وَالْمَالُ وَالْمُ وَلَالَا اللّه وَاحْم خَبْرُها وَلَيْلُ وَلَالًا وَاللّه وَاحْم خَبْرُها وَلَاللّه وَاحْم خَبْرُها وَلَالَا اللّه وَاحْم خَبْرُها وَلَاللّه وَاحْم خَبْرُها وَالْمَالُ وَاحْم خَبْرُها وَاللّه وَاحْمُ وَاللّه وَاحْم خَبْرُها وَاللّه وَالْمُومُ وَالْمُوم وَالْمُ وَاحْم خَبْرُهُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ

#### بآب تَشْيمِ النَّوَ اسِخْ

وَهُو َ ظَنَئْتُ وَأُخَوَاتُهَا ، تَقُولُ ظَنَئْتُ زَيْدًا قَائِمًا فَظَنَنْتُ

فِمْلُ وَفَاعِلُ وَزَيْداً مَفْمُولُ أُوَّلُ وَقَائِمًا مَفْمُولُ ثَانَ وَكَذَا الْقَوْلُ فِي وَفَاعِلُ وَفَاعِلُ وَفَاعِلُ وَفَاعِلُ وَالْعَوْلُ فَالْ وَكَذَا الْقَوْلُ فَي حَسِبْتُ عَمْراً مُقِيًّا وَزَعَمْتُ رَاشِداً صَادِقًا وَخِلْتُ الْهِلاَلَ لَالْحُا وَعَلِمْتُ الْمُلاَلُ لَا عُلَالًا وَوَجَدْتُ لَا لَمُ اللّهُ وَعَلَمْتُ الْمُسْتَشَارَ نَاصِحاً وَرَأَيْتُ الْجُودَ تَعْبُوبًا وَوَجَدْتُ الصّدْقُ مُنعَبًا وَمَا أَشْبَهُ ذَلِكَ

## الباب السابع باب تَابِع ِ المرْفوع ِ

تَقُولُ : جاء زَيْدُ الْفَاصَلُ فَزَيْدٌ فَاعِلُ وَالْفَاصِلُ نَعْتُهُ وَسُمِّي هَٰذَا النَّمْتُ حَقَيقيًّا لَجُرَ يَانِهِ عَلَى المَنْمُوتِ لَفَظًّا وَمَعْنَى. وَالنَّعْتُ السَّبَيُّ يَتْبُعُ مَنْفُوتَهُ فِي أَثْنَيْنِ مِنْ تَخْسَةِ وَاحِدٍ مِنَ الرَّفْعِ وَالنَّصْب وَالْبُلُّ وَوَاحِدٍ مِنَ النَّدْيِفِ وَالتَّنْكِيرِ نَحْوُ مَرَدْتُ بِرَجُلَ قَائَمَةً أَمْهُ فَقَائُمَةً يَنَا بِعُ ۖ لِرَجُلُ فِي الْجَرِّ وَهُوَ وَاحِدٌ مِنْ ثَلَاثَةً ۚ وَفِي التَّنكِيرِ وَهُوَ وَاحِدْ مِنَ أَنْمَنْيْنِ ، وَلاَ يَلْزَمُ فِي السَّبَيُّ أَنْ يَنْبُمَهُ فِي الْخَمْسَةِ الْبَاقِيَةِ وَهِي الْأَفْرَادُ وَالتَّنْيَةُ وَالْجَمْعُ وَالثَّذْ كُرُ وَالتَّأْنِيثُ ، وَشُمَّى سَبَينًا لِكُونِهِ فَأَمَّا فِي الْمُنَّى بِالسَّبَىِّ وَهُوَ الْمُضَافَ إِلَى ضَمِيرِ اللَّمُوتِ .

وَالْمَا مُ وَالْمَارِ فَ سِنَّة : الْمُضْمَرُ كَمُو أَنَا وَأَنْتَ وَهُوَ وَهُو وَهُوَ وَهُوْ، وَالْمَارَةِ كَهٰذَا وَهٰذِهِ وَهُذَانِ وَالْمَارَةِ كَهٰذَا وَهُؤَ اللّهَ وَهُوَ اللّهَ وَهُوَ اللّهَ وَاللّهِ وَهُؤَ اللّهِ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالْ

يُنْعَتَ وَلاَ يُنْعَتُ بِهِ وَهُوَ الْعَلَمُ ، وَمَا يُنْمَتُ بِهِ ، وَيُنْعَتُ بِهِ وَهُوَ الْبَاقِي. وَ النَّكِرَاتُ مَاسِوَى ذُلكَ ، وَهِيَ مَاشَاعَ فِي جِنْس مَوْ خُودٍ فِي انْكَارِ جِ كَرَجُلِ أَوْ فِي جِنْسِ مُقَدَّرِ كَشَمْسِ فَجَمِيعُ ا أَشْمَاءِ الْأَجْنَاسِ النَّبِكُرَاتِ الْجَامِدَةِ كَرَجُلِ تُنْعَتُ وَكَمَ بُنْعَتُ بهَا فَهِيَ كَا لَأَعْلَامٍ وَ الْمَلَمُ يُنْعَتُ بَمَا ذُكِرَ بَعْدَهُ مِنَ الْمَارِفِ وَأَسْمُ الْإِشَارَةِ لَا يُنْعَتُ إِلَّا عَا فِيهِ الْأَلِفُ وَالَّلَامُ تَقُولُ إِنَّ نَمْتِ الْمَلَمِ بِأَسْمِ الْإِشَارَةِ حَاءَ زَيْدٌ هَٰذًا وَفِي نَعْتِهِ بِإَلَّهُو ْضُولِ تَجاءَ زَيْدُ ٱلَّذِي قَامَ أَبُوهُ وَفَى نَعْتِهِ بِٱلْمُعَرَّفِ بِٱلْالِفِ وَالَّلاَمِ تَجَاءَ زَيْدٌ الْحُسَنُ وَجْنُهُ وَفِي نَعْتِهِ بِٱلْمُضَافِ إِلَى مَعْرَ فَهِ تَجَاءَ زَيْدٌ ۖ صَاحِبُكَ أَوْ صَاحِبُ زَيْدٍ أَوْ صَاحِبُ هَٰذَا أَوْ صَاحِبُ ٱلَّذِي قَامَ أَوْ صَاحِبُ الرَّجُلِ أَوْ صَاحِبُ غُلاَمِي ، وَتَتُولُ فِي نَمْتِ أَنْمِ الْإِشَارَةِ بِأَلْمُوْصُولَ تَجَاءَ هَٰذَا أَلَّذَى قَامَ أَبُوهُ وَفَي نَمْتُهِ بِأُ لْمَقْرُونِ بِأُ لْأَلِفِ وَالَّلَّامِ جَاء هٰذَا الرَّجُلُ وَ فِي نَعْتِهِ بِأُ لَلْضَافِ المَقَرُونِ بِأَلْ جَاءَ هٰذَا الضَّارِبُ الرَّجُلِ وَ فِي نَمْتِ المَقْرُونِ بِأَلْ بمثْلِهِ جَاءَ الرَّجُلُ الْكَأْمِلُ وَبِأَلْمَوْصُولِ جَاءِ الرَّجُلُ ٱلَّذِي قَامَ أَبُوهُ وَ بِأَسْمِ الْإِشَارَةِ نَحْنُ جَاء الرَّجُلُ هٰذَا .

وَالنَّوْ كِيدُ وَهُو َ لَفُظَّى ۚ وَمَعْنَوى ۚ فَٱلَّفْظَى ۚ إِمَادَةُ الأُّولَ بِلَفُظْهِ كَجَاءَ زَيْدٌ زَيْدٌ أَوْ بَمُ ادِفِهِ كَجَاءَ لَيْتُ أَسَدُ وَإِنَّمَا جِيء بهِ لِقَصْدِ التَّقْرُ رَ أَو ْ خَو ْفِ النِّسْنِيَانَ أُو ْ عَدَمَ الْإِصْغَاءِ أُو الْإَعْتِنَاءِ وَاللَّمْنُويُ هُوَ التَّارِيعُ الرَّافِعُ احْتِمَالَ تَقْدِيرٍ إِضَافَةٍ إِلَى النَّبُوعِ أَنْ إِرَادَةِ الْخُصُوصِ بِمَا ظاَّهِرُهُ الْمُمُومُ ، وَ يَجِيءُ فِي الْفَرَضَ الْأُوَّلِ بِلَفْظَ النَّفْسِ أُو الْمَيْنِ مُصَاَّفَيْنِ إِلَى ضَمِيرٍ الْمُؤَّكِّدِ مُطَابِقًا لَهُ فِي الْإِفْرَادِ وَالتُّذْكِيرِ وَفُرُ وعِهما جَاءَ زيْدٌ نَفْسُهُ أُو ْ عَيْنُهُ ۚ فَتَرَ ْفَعُ بِذِكُ لِلنَّفْسِ أَوِ الْمَيْنِ احْتِمَالَ كُونِ الْجَالِّي رَسُولَ زَبْدِ أَوْ خَبَرَهُ أَوْ نَحْقَ ذُلكَ ، وَلَفْظُ النَّفْسِ وَالْعَيْنِ فِي تَوْ كِيدِ الْمُوَّنَّثُ كَافَظْهُما فَي تَوْ كِيدِ الْمُذَكِّرِ تَقُولُ جَاءِتْ هِنْدُ نَفْسُهَا أَوْ عَيْنُهَا، وَفِي الْمُشَنَّى وَالْجَمْعِ تَجُمْعُ النَّفْسُ وَالْمَيْنُ عَلَى أَفْعُل تَقُولُ جَاءِ الزَّيْدَانِ أَنْفُسُهُمَا أَوْ أَعْيِنُهُمَا وجاءِ الزَّيْدُونَ أَنْفُسُهُمْ أَوْ أَعْيُنْهُمْ وَجَاءَت الْهِنْدَاتُ أَنْفُدُهُنَّ أَوْ أَعْيَنُهُنَّ وَيَجِيءٌ فَى الْغَرَضَ الثَّانِي فِي تَوْ كِيدِ الْمُثَنَّى الْبُذَكِرِ بَكِلاً وَالْمُؤَنَّثُ بَكِلْتَا مُضَافَيْنِ إِلَى ضَمِيرِ الْمُؤَكَّدِ نَحُورُ جاءَ الزَّيْدَانَ كِلاَ هُمَا وَالْمِ ْأَتَانَ كِلْتَاهُ! وَ بَكُلِّ مُضَافَةً إِلَىضَمِيرِ الْمُوَّكَّدِ تَقُولُ جاءِ الجَيْشُ كُلُّهُ ۗ

وَالْقَبِيلَةُ كُلُّهَا وَالْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَالنَّسَاءُ كُلَّهُنَّ فَتَرْ فَعُ بِذِكْرَ كُلِّ إِ وَكِلاَ وَكِلْتَا احْبَالَ كَوْنِ الْجَالَى بَعْضَ اللَّهْ كُورِينَ إِمَّا لِأَنَّكَ لَمْ تَمْتَدُّ بِالْمُتَخَلِّفِ أَوْ لِأَنَّكَ جَعَلْتَ الْفِعْلَ الْوَاقِعَ مِنَ الْبَمْض كَالُوَ اقِع مِنَ الْكُلِّ بِنَاءٌ عَلَى أُنَّهُمْ فِي خُكْمِ شَخْصِ وَاحِدٍ وَيَخْلُفُ كُلًّا أَنْجَعُ وَجَمْعًا ۚ وَأَجْمَعُونَ وَنُجَّعُ تَقُولُ عَاءِ الْجَبْشُ أَعْجَعُ وَالْقَبِيلَةُ جَمْعاَءُ وَالْقَوْمُ أَسْجَمُونَ وَالنِّساَءِ أَسْجَعُ قَالَ اللَّهُ تَمَالَى : لَأَغُو يَنَّهُمُ أَجْمَعِينَ . وَإِنْ شَنْتَ جَمَنْتَ بَيْنَ كُلُّ وَأَجْمَعَ بِشَرْط نَقَدُهُم كُلُّ عَلَى أَجْمَعَ فَتَقُولُ عَاءِ الْجَيْشُ كُلُّهُ أَجْمَمُ وَكَذَا الْبَاقِي قَالَ اللهُ تَعَالَى \_ فَسَحَبَدَ اللَّائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ \_ .

وَالْعَطْفُ وَهُو عَطْفُ بِيَانِ وَعَطْفُ نَسَقِ ، فَعَطْفُ الْبِيَانِ هُو النَّا بِعُ الْجَامِدُ الَّذِي جِيء بِهِ لِإِيضَاحِ مَتْبُوعِهِ كَأَفْتَمَ بِاللهِ هُو النَّا بِعُ الْجَامِدُ الَّذِي جِيء بِهِ لِإِيضَاحِ مَتْبُوعِهِ كَأَفْتَمَ بِاللهِ أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ أَوْ لِتَخْصِيصِهِ نَحُو مِنْ مَاه صَدِيدٍ ، وَعَطَفُ النَّسَقِ هُو النَّا بِعُ الْمُتَوسِطُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَتْبُوعِهِ أَحَدُ حُرُوفِ النَّسَقِ هُو النَّا بِعُ الْمُتَوسِطُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَتْبُوعِهِ أَحَدُ حُرُوفِ النَّسَقِ هُو النَّا بِعُ الْمُتَوسِطُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَتْبُوعِهِ أَحَدُ حُرُوفِ الْمَطْفِ عَلَى الْمُتَوسِطُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَتْبُوعِهِ أَحَدُ مُو وَاللَّهُ الْمَعْفِ الْمَعْفِ عَلَى الْمُتَعْمِ الْمَعْفِ عَلَى الْمُعَلِّقِ الْمَعْفِ عَلَى الْمُعَلِّقِ الْمُعْفِي عَلَى الْمُعْفِي عَلَى الْمُعَلِّقِ الْمَعْفِي عَلَى الْمُعَلِّقِ الْمَعْفِ عَلَى الْمُعْفِي عَلَى الْمُعَلِّي الْمُعْفِي عَلَى الْمُعْفِي عَلَى الْمُعَلِّقُ الْمَعْفِي عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّي الْمُعْفِي عَلَى الْمُعْفِي عَلَى الْمُعْفِي عَلَى الْمُعْفِي عَلَى الْمُعْفِي عَلَى الْمُعْفِي عَلَى الْمُو الْمُعْمِي اللَّهُ عَلَى الْمُعْفِي عَلَى اللَّهُ الْمُعْفِي عَلَى الْمُعْفِي عَلَى الْمُعْفِي عَلَى الْمُو الْمُعْفِي عَلَى اللَّهُ الْمُعْفِي عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْفِي عَلَى الْمُعْفِي عَلَى الْمُعْفِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْفِي عَلَى الْمُعْفِي عَلَى اللَّهُ الْمُعْفِي الْمُعْفِي الْمُعْلِقِ الْمُعْفِي الْمُعْفِي الْمُعْفِي الْمُعْفِي اللَّهُ الْمُعْفِي عَلَى الْمُعْلِي اللَّهِ الْمُعْلَى الْمُعْفِي اللَّهُ اللَّهِ الْمُعْفِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْمِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْمِي ال

فَوُلِدَ لَهُ، وَثُمَّ لِلنَّر ْ تِيبِ وَالنَّرَ اخِي نَحُو كُمَّا وَيُدْثُمُّ مَمْ رُو، وَحَتَّى لِلتَّدْرِ يَجِ وَ الْعَايَةِ بَحَسَبِ الْقُوَّةِ وَالضَّمْفِ أَوْ بَحَسَبِ الشَّرَفِ وَ الْحُسَّةِ مِثَالُ الْأُوَّلِ مَاتَ النَّاسُ حَتَّى الْأَنْبِيَاءِ وَمِثَالُ التَّانِي أَسْتَغْنَى النَّاسُ حَتَّى الْحَجَّامُونَ ، وَأَمْ لِطَلَبِ التَّعْيْيِنِ لَحُوُّ أَعِنْدَكَ زَيْدٌ أَمْ عَمْرٌ و إِذَا كُنْتَ عَالِمًا بِأَنَّ أَحَدَ هُمَا عِنْدَهُ وَلَكُنْ شَكَتْ فِي عَيْنِهِ أَوْ بَمْدَ كَهُزَة النَّسُو يَهْ أَحُونُ مِسَوَادٍ عَلَى ۗ أَقَامَ زَيْدٌ أَمْ عَمْرٌ و وَأَوْ لِأَحَدِ الشَّبْنَيْنِ كَحْوُ لَبَثْنَا يَوْمًا أَوْ بَمْضَ يَوْمِ أَوِ الْأَشْيَاء نَحُولُ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَة مِسَاكِينَ \_ الآية ، وَلَكِنْ لِلاِّسْتِدْرَاكِ أَعُو مُامَرَرُتُ بِصَالِح لَكِنْ طَالِح، وَ بَلْ لِلْإِضْرَابِ تَحُوْ فَأَمَ زَبْدُ بَلْ عَمْرُ و ، وَلاَ لِلنَّفْي تَحُوْجَاء زَيَدُ \* لاَ عَمْرُ وَ، فَإِنْ عَطَفْتَ بَهٰذِهِ الْأَحْرُ فَ عَلَى مَرْفُوع رَفَعْتَهُ أَوْ عَطَفْتَ بَهَا عَلَى مَنْصُوبِ نَصَبْتَهُ أَوْ عَلَى تَغْفُوض خَفَضْتَهُ أَوْ عَلَى مَجُزُومٍ جَزَمْتَهُ تَقُولُ قَامَ زَيْدٌ وَعَمْرُو وَرَأَيْتُ زَيْدًا وَعَمْرًا وَمَرَرْتُ بَزَيْدٍ وَعَمْرُو وَيَقُومُ وَيَقَعُدُ زَيْدٌ وَلَنْ يَقُومَ وَيَقْعُدُ زَيْدُ وَلَمْ يَقُمْ وَيَقَعُدُ زَيْدٌ .

والْبَدَلُ وَهُوَ التَّابِعُ الْمَقْصُودُ بِالنِّسْبَةِ بِغَيْرِ وَاسِطَةً

#### المَنْصُوباتُ سِتَّةً عَشَرَ

الْأُوَّالُ اللَّفْمُولُ بِهِ ، وَهُوَ الاَّسِمُ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ فِعْلُ الْفَاعِلِ حَقِبَقَةً كَأْنُزَلَ ٱللَّهُ الْفَيْثَ أَوْ تَعِازًا كَا أَنْبَتَ الرَّبِيحُ الْبَقْلَ

وَيَفْسِحُ نَفْيُهُ عَنْهُ ، وَهُوَ عَلَى فِسْمَنْ ِ ظَاهِرٍ وَمُضْمَرُ فَالظَّاهِرُ لَمُتَّصِلٌ مَعْوَ ضَرَبْتُ زَيْدًا ، وَالْمُضْمَرُ فِسْمَا فِ مُتَّصِلٌ وَمُنْفَصِلٌ فَالْمُتَعَدِّمُ عَلَى عَامِلِهِ وَلاَ يَلِي إِلاَّ فِي الْإَخْتِيَارِ وَمُنْفَصِلُ فَالْمُتَصِلُ مَالاَ بَتَقَدَّمُ عَلَى عَامِلِهِ وَلاَ يَلِي إِلاَّ فِي الْإَخْتِيَارِ وَمُنْفَصِلُ فَاللَّهُ فَصِلُ الْمُنْفَصِلُ الْمُنْفَصِلُ الْمُنْفَصِلُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ وَكُلِّ مِنْهُمَا أَثْنَا عَشَرَ اللَّيْصِلُ أَكْرَمَنِي وَاللَّنْفَصِلُ أَكُرَمَنَى أَكُرَمَنَى أَكُرَمَنَى أَكُرَمَكُمْ أَكُرَمَهُمْ أَكُرَمَهُمُ أَكُرَمَهُمْ أَكُومُهُمْ أَكُرَمَهُمُ أَكُرَمَهُمْ أَكُرَمَهُمْ أَكُومُ اللَّهُ إِيَّاكُمُ إِيَّاكُمُ إِيَّاكُونَ إِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ إِيَّاكُمُ إِيَّاكُمُ إِيَّاكُمُ إِيَّاكُمُ إِيَّاكُمُ إِيَّاكُمْ إِيَّاكُمُ إِيَّاكُمُ إِيَاكُمْ إِيَّاكُمُ إِيَّاكُمُ إِيَّاكُمُ إِيَّاكُمُ إِيَّاكُمُ إِيَاهُمُ إِيَّاكُمُ أَنْ أَنْهُمُ إِيَّاكُمُ أَنْ أَنْكُمُ أَكُمُ أَلِكُمُ أَيْكُمُ أَكُمُ أَكُمُ أَلِكُمُ الْمُؤْمُ أَنْكُمُ أَلَّكُمُ أَلِكُمُ أَلِكُمُ أَلِكُمُ أَكُمُ أَلِكُمُ أَلِكُك

الثّانِي الْفَعُولُ الْمُطْلَقُ، وَهُوَ الْمَصْدَرُ الْمُؤْكَةُ لِمَامِلِهِ اللَّهِ الْمُؤْكَةُ لِمَامِلِهِ الْمُؤْكَةُ لِمَامِلِهِ الْمُؤْكَةُ لِمَامِلِهِ الْمُؤْكَةُ لِمَامِلِهِ الْمُؤْكَةُ لِمَامِلِهِ الْمُؤْكَةُ لِمَامِلِهِ اللَّهِ عُونُ ضَرَبْتُ ضَرْبًا ، وَاللَّبَيْنُ لِنَوْعِهِ وَأَنَا صَارِبٌ ضَرْبًا وَعَجِبْتُ مِنْ ضَرْبِكَ ضَرْبًا ، وَاللَّبَيْنُ لِنَوْعِهِ مَا أَوْ ضَرَبْتُ ضَرْبًا ، وَاللَّبَيْنُ لِنَوْعِهِ مَعْوَدُ ضَرَبْتُ صَرْبًا صَرَبْتُ الضَّرْبُ وَاللَّبَيْنُ لِعَدَدِهِ أَوْ ضَرَبْتُ الضَّرْبُ وَاللَّبَيْنُ لِعَدَدِهِ اللَّهِ مَنْ مَنْ بُتُ الضَّرْبُ وَاللَّبَيْنُ لِعَدَدِهِ مَنْ مَنْ بُتُ فَوْ ضَرَبْتُ الضَّرْبُ وَاللَّبَيْنُ لِعَدَدِهِ مَنْ مَنْ بُتُ الضَّرْبُ وَاللَّبَيْنُ لِعَدَدِهِ مَنْ مَنْ بُتُ الضَّرْبُ وَاللَّبَيْنُ لِعَدَدِهِ مَنْ مَنْ بُتُ فَوْ ضَرَبْتُ الضَّرْبُ وَالْمَيْنُ الْوَقَرْبُونَ وَالْمَاتِ .

الثَّالِثُ المَفْنُولُ لِأَجْلِهِ، وَهُوَ المَصْدَرُ اللَّذَ كُورُ عِلْةً لِحَدَثِ التَّالِثُ المُفْنُولُ لِأَجْلِهِ، وَهُوَ المَصْدَرُ اللَّذَ كُورُ عِلْةً لِحَدَثِ مَانَ عَلْمُ فَمْتُ إِجْلالًا لِلشَّيْخِ مَسَارَ كَهُ فَ فَمْتُ إِجْلالًا لِلشَّيْخِ مَالَ عَلْمُ فَمْتُ الْجُلالًا لِلشَّيْخِ

وَضَرَبْتُ ٱبْنِي تَأْدِيبًا وَقَصَدْتُكَ ٱبْتِنَاءَ مَمْرُوفِكَ .

الرَّابِعُ المَفْتُولُ فِيهِ ، وَهُوَ الْمُسَمَّى ظَرْ قَا عِنْدَ الْبَصْرِيَّيْنَ وَهُوَ مَا الْمُعْنَى فَى مِنِ أَسْمِ زَمَانِ مُطْلَقًا أَوِ أَسْمِ مَكَانٍ مُطُلَقًا أَوِ الْبَمِ مَكَانٍ مُطُلَقًا أَوْ الْبَعْنَ مَعْنَى فَى مِنِ أَسْمِ زَمَانِ مُطْلَقًا أَوْ الْبَعْنَ مَكَانٍ مُبْهَم يَحُونُ صَمْتُ بَوْمًا أَوْ يَوْمَا طَوِيلاً أَوْ يَوْمَ الْخَمِيسِ أَوِ الْبَوْمَ مُبْهُم يَحُونُ جَلَسْتُ خَلْفَ زَيْدٍ أَوْ فَوْقَةَ أَوْ أَسْبُوعًا وَالمَكَانُ المُبْهَمُ يَحُونُ جَلَسْتُ خَلْفَ زَيْدٍ أَوْ فَوْقَةَ أَوْ أَمْ يَعْنَ وَيَدُولِ كَسِرْتُ مَنْ أَنْهَا هِ أَجْهَاتِ وَالمَقَادِيرِ كَسِرْتُ مِنْ أَنْهَا هِ أَجْهَاتٍ وَالمَقَادِيرِ كَسِرْتُ مِيلاً وَمَا صِبغَ مِنَ الْفِعْلِ كَرَمَيْتُ مَرْمَى ذَيْدٍ .

لَخَامِسُ اللَّفْنُولُ مَعَهُ وَهُوَ الْإَسْمُ الْفَصْلَةُ الْوَافِعُ بَعْدَ وَاوِ الْمُسَمُ الْفَصْلَةُ الْوَافِعُ بَعْدَ وَاوِ الْمُصَاحَبَةِ اللَّسْبُوقَةِ بِفِعْلُ نَحْوُ تَجَاءَ الْأَمِيرُ وَالْجَيْشَ أَوْ بِاسْمِ فِيهِ مَعْنَى الْفِعْلُ وَحُرُوفُهُ نَحْوُ أَنَا سَأَتُرُ وَالنَّيْلَ .

السَّادِسُ خَبَرُ كَانَ وَأُخَوَاتُهَا نَحُو كَانَ زَيْدٌ قَاتُمَّا.

السَّابِعُ اسْمُ إِنَّ وَأَخَوَاتِهَا نَحُوُ إِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ وَتَقَدَّمَا في المَرْفُوعَات.

الثَّامِنُ الْحَالُ وَهُوَ الْوَصْفُ الْفَصْلَةُ الْمُبَيِّنُ لِهَيْنَةِ صَاحِبِهِ فَاعِلاَ كَانَ نَحْوُ جَاءَ زَيْدُ رَاكِبًا أَوْ مَفْنُولًا نَحْوُ رَكِبْتُ الْفَرَسَ مُسْرَجًا أَوْ تَجْرُورًا بِالْحَرْفِ نِحْوُ مَرَّرْتُ بِهِنْدٍ جَالِسَةً أَوْ تَجْرُرًا

بِالْمُضَافِ نَحُو ُ إِلَيْهِ مَرْجَمُكُمْ جَمِعًا ، وَتَنْقَسِمُ الْحَالُ إِلَى مُنْتَقِلَةِ كَمَا مَثَّلْنَا وَ إِلَى لاَزِمَة كَغُورُ دَعَوْتُ اللَّهُ سَمِيمًا وَ إِلَى مُوَطَّئَةً ۗ وَهِيَ الجَامِدَةُ المَوْصُوفَةُ بَمُثْنَقِ نَحْوُ فَتَمَثَّلَ لَمْنَا بَشَرَّا سَوِيًّا وَ إِلَى مُفَارِنَهُ فِي الزَّمَانِ لَحُورُ هَٰذَا بَعْلِي شَيْغًا وَ إِلَى مُقَدِّرَةً وَهِيَّ الْمُسْتَقْبَلَةُ تَحُو ُ أَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَإِلَى تَصْكَيِثْةٍ تَحْقُ جَاءَ زَيْدُ ۖ أُمْس رَاكِبًا ، وَمُفْرُدَة كَمَا تَقَدَّمَ وَمُتَعَدِّدَةٍ لِلتَعَدُّد كَعُو لَقَيتُهُ مُصْمِدًا مُنْحَدراً وَيُقَدَّرُ الْأُوَّلُ وَهُوَ مُصْعِدًا لِلتَّانِي مِنَ الإَسْمَيْنِ وَهُوَ الْفَاهُ وَبِالْفَكْسِ، وَمُتَعَدَّدَةً لِوَاحِدٍ مَعَ التَّرَادُفِ أُوِ التَّدَاخُلِ نَحْوُ جَا، زَيْدُرَاكِبًا مُتَبَسِّمًا، وَقَدْ كَأْتِي الْخَالُ ا مُوَّا كُذَةً لِعَامِلِهَا نَحُوْ فَتَبَسِّمَ صَاحِكًا وَمُوَّا كَذَةً لِصَاحِبِهَا نَحُوْ لَآَمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضَ كَأَمُّمْ جَمِيماً، وَمُوَّا كَّدَةً لِلَصْمُونِ مُجْلَلَةٍ فَبْلَهَا نَحُو ُ زَيْدٌ أَبُوكَ عَطُوفًا •

النَّاسِعُ التَّمْيِيرُ وَهُوَ أَسْمُ نَكَرَةٌ بَعْنَى مِنْ مُيِينُ لِإِبْهَامِ النَّاسِعُ التَّمْيِينُ لِإِبْهَامِ أَنْ مَا أَوْ إِنْ أَنْ الْمُتَاةِ مَوَاضِعَ :أَحَدُهَا الْعَدَدُ الْمُتَاقِبُ مُو أَخَدُهَا الْعَدَدُ الْمُتَاقِبُ مُو أَخَدُ عَشَرَ كُو كِما ثَانِهَا الْمِسَاحَةُ مَحْوُ شِبْرِ أَرْضَا الْمُسَاحَةُ مَحْوُ شِبْرِ أَرْضَا الْمُسَاحَةُ مَحْوُ شِبْرِ أَرْضَا الْمُسَاحِةُ مَحْوُ شِبْرِ أَرْضَا الْمُسَاحِةُ مَحْوُ أَوْدَبِ مَا الْمُسَاعِةُ مَحْوُ أَوْدَبِ مَا الْمُسَاعِةُ مَعْوُ أَوْدَبِ مَا الْمُسَاعِدُ الْمُسْمِ الْمُسَاعِدَةُ مَعْوُ أَوْدَبِ مَا الْمُسَاعِةُ مَعْوُ الْمُورُونِ مَنْ مَنْ اللَّهُمَا الْمُسَاعِلُونَ مَنْ مَنْ اللَّهُ الْمُسَاعِدُهُ الْمُورُونِ مَنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللّهُ ا

وَ الثَّانِي فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ أَيْضًا أَحَدُهَا الْمَنْقُولُ عَن الْفَاعِل تَحْثُ أَشْتَعَلَ الرَّأْنُ شَيْبًا ثَانِهَا المَنْقُولُ عَن الفَعُولِ تَحْوُ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عَيُونًا ثَالِثُهَا المَنْقُولُ عَنِ الْمُبْتَدَإِ تَحْوُ أَنَا أَكُنُرُ مِنْكَ مَالاً رَابِيهُمَا غَيْرُ المَنْقُولِ عَنْ شَيْء كَوْ زَيْدٌ أَكْرَمُ النَّاس رَجُلاً. الْمَاشِرُ المُسْنَشْنَى في بَعْض أَحْو َالِهِ ، وَأَدَواتُ الْإَسْنَشْنَاه كَتَى انِيَةٌ ۚ إِلَّا وَغَنْرُ ۗ وَسِوَّى بِلْغَاتِهَا وَلَيْسَ وَلَا يَكُونُ وَخَلاَ وَعَدَا وَحَاشًا ، فَالْمُشْتَشَىٰ بِإِلَّا يُنْصَبُ إِذَا كَانَ مَا قَبْلَ إِلَّا كَلَامًا تَامًّا مُوجَبًا لَحُو عَامَ النَّاسُ إِلَّا زَيْدًا وَالْمَرَادُ بِالْكَلَامِ التَّامِّ أَنْ يَكُونَ الْمُنْتَثْنِي مِنْهُ مَذْ كُورًا فيهِ فَبْلَهَا وَالْمَادُ بِالْإِنجَابِ أَنْ لاَ يَتَقَدَّمَهُ نَنْيٌ وَلاَ شِنْهُهُ سَوَاءِ كَانَ الأَسْنَفِنَاءِ مُتَّصِادً أَمْ مُنْقَطِعاً وَالْرَادُ بِالْتَصِلِ أَنْ يَكُونَ الْمُنْتَثْنَى مِنْ جنس الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَالْمُنْقَطِعُ بِخِلَافِهِ وَإِنْ كَانَ مَا قَبْلَ إِلاَّ كَلاَمَا تَلَمَّا غَيْرَ مُوجَبَ فَإِنْ كَأَنَ الْإَسْنِشْنَاء مُتَّصِلاً جَازَ فِيهِ الْإِنْبَاعُ وَجَازَ فِيهِ النَّصْتُ أَتَّفَاقًا نَحْوُ مَا قَامَ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدٌ بِالرَّفْمِ وَ إِلَّا زَيْدًا بِالنَّصْبِ، وَإِنْ كَانَ الاِسْتَثِنَّاء مُنْقَطِمًا فَإِنْ لَمْ أَيْكُونُ تَسْلِيطُ الْمَامِلِ وَجَبَ النَّسْبُ أَنْفَاقًا نَحْقُ مَا زَادَ هٰذَا

مأن الأزهرية

المَالُ إِلَّا النَّفْصَ، وَإِنْ أَسْكَنَ نَسْلِيطُ ٱلْعَامِلِ عَلَى الْمُسْتَثَّنِي فَفَيهِ خِلاَفٌ فَأَلْمُجَازِيُونَ بُوجِبُونَ نَصْبَ الْمُسْتَثْنَى وَالتَّمِمِيُّونَ أَيْجِيزُ وَنَ فِيهِ الْإِتْبَاعَ لَحُورُ مَا قَامَ الْقَوْمُ إِلاًّ حِمَاراً مَالَمُ يَتَقَدُّم الْمُسْنَشْنِي عَلَى الْمُسْنَشْنِي مِنْهُ فِيهِماً ، فَإِنْ تَقَدَّمَ وَجَبَ نَصْبُهُ تَحْوُمُ مَا قَامَ إِلاَّ زَيْداً الْقَوْمُ وَمَا قَامَ إِلاَّ حِمَاراً أَحَدٌ وَإِنْ كَأَنَّ مَا فَبْلَ إِلاَّ غَيْرَ تَامِ وَغَيْرَ مُوجَب كَانَ مَا بَعْدَ إِلاَّ عَلَى حَسَبَ مَا فَبْلُهَا فإِنْ كَانَ مَا قَبْلَ إِلاَ بَحْتَاجُ إِلَى مَرْفُوعِ رَفَمْنَا مَا بَعْدَ إِلاَّ وَإِنْ كَانَ مَا قَبْلَ إِلاَّ بَحْتَاجُ إِلَى مَنْصُوبِ نَصَبْنَا مَا بَعْدَ إِلاَّ وَإِنْ كَانَ بَحَتَاجُ إِلَى غَفْوُض خَفَضْنَا مَا نَعْدَ إِلاًّ. وأَمَّا ٱلْمُسْتَشَىٰ بَغَيْر وَسِوَّى فَهُوَ مُجْرُورٌ دَائُمًا وَيُحْلَكُمُ لِلَمْيْرِ وَسِوَى بَمَا خَكَمْنَا بِهِ لِلْأَسْمِ الْوَاقِعِ بَمْدَ إِلاَّ مِنْ وُبُحُوبِ النَّصْ مَعَ التَّمَامِ وَالْإِيْحَابِ وَمَنْ جَوَازِ الْوَجْهَيْنِ مَعَ النَّفْي وَالتُّمَامِ وَمِنَ الْإِجْرَاءِ عَلَى حَسَبِ الْعَوَامِلِ مَعَ النَّفِي وَعَدَمِ التَّمَامِ . وَأَمَّا المُسْتَثْنَى بليْسَ وَلاَ يَكُونُ فَهُوَ وَاجِثُ النَّصْفِ نَحُومُ قَامُوا لَيْسَ زَيْدًا وَلَا يَكُونُ زَيْدًا. وَأَمَّا الْمُسْتَثْنَى بِخَلَا وَعَدَا وَحَاشَا فَيَجُوزُ نَصْبُهُ ۗ عَلَى اللَّفَعُولِيَّةِ إِنْ قَدَّرْتُهَا أَفْعَالاً وَجَرُّهُ إِنْ قَدَّرْتُهَا حُرُوفا تَحْوُرُ

قَامَ الْقَوْمُ خَلاَ زَيْدًا وَزَيْدٍ وَعَدَا زَيْدًا وَزَيْدٍ وَ َحَاشَا زَيْدًا وَزَيْدٍ بِنَصْبِ زَيْدٍ وَجَرًّهِ مَالَمَ ۚ تَتَقَدَّمْ مَا اللَصْدَرِيَّةُ عَلَى خَلاَ وَعَدَا فَإِنْ تَقَدَّمَتْ عَلَيْهِمَا وَجَبِ النّصْبُ مَالَمَ ۚ يُحْكِمَ ۚ بِزَيَادَةٍ مَا .

الْحَادِى عَشَرَ أَسْمُ لاَ النَّافِيةِ الْجِنْسِ إِذَا كَانَ مُضَافاً تَحُوثُ لاَ غُلاَمَ سَفَر حَاضِرٌ أَوْ شَهِيها بِاللَّافِيةِ الْجِنْسِ إِذَا كَانَ مَعْ فَي الْمَعْلَمُ مَعْنَاهُ مَوْفُوعاً كَانَ تَحُوثُ لاَفْبِيعًا فِعْلَهُ مَا فَيْرُ أَوْ مَنْشُوباً تَحُوثُ لاَفْبِيعًا فِعْلَهُ مَاضِرٌ أَوْ مَنْشُوباً تَحُوثُ لاَطَالِعا جَبَلاً مُقيم أَو مَغْفُوضاً بِخَافِض مُتَعَلِقً بِهِ تَحُوثُ لاَمَازًا فِرَبُدِ عِنْدُنَا، فَإِنْ كَانَ أَسْمُ لاَمُفْرَدًا فَإِنَّهُ كُينِيً عَلَى مَا يُنْفَى مَا يُنْفَى مَا يُنْفَى مَا يَنْفَى مَا يُنْفَى اللَّهُ مُنْ لاَمُفْرَدًا فَإِنَّهُ كُينِيَ اللَّهُ مُنْفَرَدًا فَإِنَّهُ كَيْنَ اللَّهُ مُنْفَرَدًا فَإِنَّهُ كَيْنَى اللَّهُ مَا يُنْفَى مَا يُنْفَى مَا يُنْفَى مَا يَعْفَى مَا يُنْفَى مَا يُنْفَى مَا يُنْفَعِينَ بَهِ لَوْ كَانَ مُعْرَبًا

الثَّانِيَ عَشَرَ الْمُنَادَى إِذَا كَانَ مُضَافًا تَحُوْ بَاعَبْدَ اللهِ أَوْ شَهِيهاً بِأَ لُمُضَافِ وَهُو مَا عَمِلَ فِيهَا بَعْدَهُ الرَّفْعَ تَحُوْ بَاحَسَناً وَجُهُهُ أَوِ النَّصْبَ تَحُوْ بَاطَالِعًا جَبَلاً أَوِ الْجَرَّ تَحُو بَارَفِيقًا بِجَهُهُ أَوِ الْجَرَّ تَحُو بَارَفِيقًا بِأَلْعِبَادِ أَوْ النَّصْبَ تَحُو بَاطَالِعًا جَبَلاً أَوِ الْجَرَّ تَحُو بَارَفِيقًا بِأَلْعِبَادِ أَوْ النَّصْبَ تَحُو بَاطَالِعًا جَبَلاً أَوِ الْجَرَّ الْوَاعِظِ بَاعَافِلاً بِالْعِبَادِ أَوْ نَكْرَةً فَيْرَ مَقَصُودَة تَحُو ثَوْلِ الْوَاعِظِ بَاعَافِلاً وَالمَوْتُ يَطْلُبُهُ مَ فَإِنْ كَانَ الْمُنادَى مُفْرَدًا فَإِنَّهُ مُينَى عَلَى مَا بُرُوفَعُ وَاللَّهُ مِنْ كُو بَانَ مُمْرًا لَكُونَ الْمُنامِ فِي نَحُو لِيَازَيْدُونَ وَإِنْ كَانَ الْمُناقِ فِي نَحُو لِيَازَيْدُونَ وَإِنْ كَانَ الْمُاوِ فِي نَحُو لِيَازَيْدُونَ وَإِنْ كَانَ الْمُاوِ فِي نَحُو لِيَازَيْدُونَ وَإِنْ كَانَ الْمَاوِ فِي نَحُو لِيَازَيْدُونَ وَإِنْ كَانَ الْمَارِ فِي نَحُو لِيَازَيْدُونَ وَإِنْ كَانَ الْمَارِي فِي نَحُو لِيَازَيْدُونَ وَإِنْ كَانَ الْمُنَاقِ الْمُولِ فِي نَحُو لِيَازَيْدُونَ وَإِنْ كَانَ الْمُولِ فِي نَحُو لِيَازَيْدُونَ وَإِنْ كَانَ مُنْ الْمُؤْمِ فَا الْوَاهِ فِي نَحُو لِيَازَيْدُونَ وَإِنْ كَانَ اللَّهُ الْمُؤْمِ فَى الْمُؤْمِ فِي الْمُؤْمِ فِي الْمَارِ فِي الْمُؤْمِ فِي الْمَامِ فِي الْمُؤْمِ فِي الْمَامِونَ فِي الْمَامِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَامِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ

نَكُرَةً مَقَصُودَةً فَإِنَّهُ أَنْهَى عَلَى الضَّمِّ مِنْ غَيْرِ تَنُويِنِ نَحُوُّ يَارَجُلُ مَالَمُ تُوصَفَ ، فَإِنْ وُصِفِت ثَرَجَّحَ نَصْبُهُا عَلَى ضَمَّهَا لَحُوْرُ يَا عَظِيًا يُرْجَى لِكُلِّ عَظِيمٍ .

البَّالِثَ عَشَرَ خَبَرُ كَادَ وَأَخُو النَّاوَهِي ثَلاَثَةُ أَقْسَامٍ إِثَمَا وُضِعَ لِلدَّلاَلَةِ عَلَى قُرْبِ الْخَبَرِ ، وَهُو ثَلاَثَةٌ كَادَ وَكَرَبَ وَأَوْشَكَ، وَمَا وُضِعَ لِلدَّلاَلَةِ عَلَى رَجَائِهِ وَهُو ثَلاَثَةٌ أَيْضًا حَرَى وَأَخْلُولُقَ وَضَعَ لِلدَّلاَلَةِ عَلَى النَّرُوعِ فِيهِ وَهُو كَثِيرٌ وَمِنْهُ وَعَسَى ، وَمَا وُضِعَ لِلدَّلاَلَةِ عَلَى النَّرُوعِ فِيهِ وَهُو كَثِيرٌ وَمِنْهُ أَنْشَأُ وَطَمَقِ وَهُو كَثِيرٌ وَمِنْهُ أَنْشَأُ وَطَمَقِ وَهُو كَثِيرٌ وَمِنْهُ أَنْشَأُ وَطَمَيْنَ وَعَلَى وَجَعَلَ وَأَخَذَ وَقَامَ وَهَلْهَلَ وَهَبَ تَقُولُ كَاذَ وَكَامَ وَهَلْهَلَ وَهَبُ تَقُولُ كَادَ وَكَامَ وَهَلْهُلَ وَهُ مَنْ أَنْهُ وَهُو مَنْ وَزَيْدٌ أَسْمُهَا وَمُجْلَلَةً بَقُولُ كَادَ وَكَامَ وَهَلْهُمَا وَمُجْلَلَةً بَقُولُ كَادَ وَكَامَ وَهَلُهُ اللّهُ وَهُو مَوْفِعِ فَصَعِ فَصَبِ خَبَرُ كَادَ وَكَذَاللْهَاقِي .

الرَّابِعَ عَشَرَ خَبَرُ مَا أُلْحِجَازِيَّةِ تَحُوُّ مَا طَذَا بَشَراً.

الْخُامِسَ عَشَرَ التَّابِعُ لِلْمُنْصُوبِ، وهُوَ أَرْبَعَةٌ: النَّعْتُ نَحُوُ رَأَيْتُ زَيْداً وَعَمْراً، وَالتَّوْكِيدُ وَأَيْتُ زَيْداً وَعَمْراً، وَالتَّوْكِيدُ نَحُوُ رَأَيْتُ زَيْداً وَعَمْراً، وَالتَّوْكِيدُ نَحُوُ رَأَيْتُ زَيْداً وَعَمْراً، وَالتَّوْكِيدُ نَحُوُ رَأَيْتُ زَيْداً وَعَمْراً، وَالتَّوْكِيدُ نَحُو رَأَيْتُ زَيْداً وَعَمْراً، وَالتَّوْكِيدُ نَحُو رَأَيْتُ زَيْداً وَعَمْراً، وَالتَّوْكِيدُ

السَادِسَ عَشَرَ الْفِعْلُ الْمُضَارِعُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ نَاصِبٌ وَلَمَ يَتَّصِلْ بَآخِرِهِ شَيْءٍ ، وَنَوَاصِبُهُ أَرْبَعَةٌ أَنْ وَلَنْ وَلَنْ وَإِذَنْ وَكَنْ

نَحُوْ \_ أَنْ تَقُولَ نَفُسْ ، وَلَنْ أَبْرَحَ ـ وَإِذًا أَكُر مَكَ جَوَا بِالِمَنْ قَالَ أُرِيدُ أَنْ أَزُورَكَ وَ لِكَيْلاَ تَأْسَوا لِهِ وَتُضْمَرُ أَنْ بَعْدَ أَرْبَعَةِ مِنْ حُرُوفِ الْجُلِّ وَنَلَاثَةِ مِنْ حُرُوفِ الْمَطْفُ أَمَّا حُرُوفُ الْجُرِّ فَاكَمُ التَّعْلِيلِ نَحُوْ \_ لِتُبَيِّنَ إِلنَّاسِ \_ وَلاَمُ الْجُحُودِ نَحُوْ \_ مَا كَانَ أَنْهُ لِيُطْلِنَكُ \* عَلَى الْفَيْبِ ، ولَم \* يَكُن أَللهُ لِيَنفُرَ كَلُمْ - وَحَتَّى نَصُوْ- حَتَّى اللهُ لِينفر كَلُمْ - وَحَتَّى نَصُوْ- حَتَّى يَنْبَيِّنَ لَكَ وَكِي التَّمْلِيلِيَّةُ نَحُولُ - كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا - إِذَا لَمَ تُنُو قَبْلُهَا لَامُ التَّمْليل . وَأَمَّا حُرُوفُ الْمَطْفِ فَأُو تَحُو : لَا تُتُلَنَّ الْكَافِرَ أَوْ يُسْنِيرَ وَفَاهُ السَّبَنِيَّةِ وَوَاوُ الْمَسَّةِ فِي الْأَجْوِبَةِ الثَّمَا نِيْتُرْ: جَوَالَ الْأَمْرُ نَمُونُ تَمَالَ فَأَحْسَنَ أَوْ وَأَحْسَنَ إِنَيْكَ ، وَجَوَالَ النَّهِي نَحُورُ لاَّ ثَخَاعِمٍ ۚ زَيْدًا فَيَغْضَبَ أَوْ وَيَغْضَبَ، وَجَوَاب التَّمَنَّى نَحُوْ لَيْتَ الشَّبَابَ يَمُودُ فَأَتَزَوَّجَ أَوْ وَأَتَزَوَّجَ وَنَحْقُ لَيْتَ لَى مَالًا فَأَحْجَ مِنْهُ أَوْ وَأَحْجَ مِنْهُ ، وَجَوَابِ النَّرَجِّي نَحْقُ لَمَالًى أَرَاجِمُ الشَّيْخَ فَيُفَهِّمَنِي أَوْ وَيُفَهِّمَنِي ، وَجَوَاب الْمَرْضَ نَمِوْ أَلاَ تَنْزِلُ عِنْدَناً فَنُكُرِمَكَ أَوْ وَنُكُرِمَكَ، وَجَرَابُ التَّحْضِيضَ نَحُورُ هَلاَّ أَحْسَنْتَ إِلَى زَيْدٍ فَيَشْكُرُ لِثَ أَوْ وَيَشْكُرُكُ ، وَجَوَابِ الإَسْتِفْهَامِ نَحُوْ هِلْ لِزَيْدِ صَدِيقٌ

فَيَرْ كَنَ إِلَيْهِ أَوْ وَيَرَكُنَ إِنَيْهِ ، وَجَوَابِ الدُّعَاءِ نَحُوُ رَبِّ وَقَفِنِي قَأْعُمَلَ صَالِحًا أَوْ وَأَعْمَلَ صَالِحًا ، وَبَعْدُ النَّفْيِ الْمَحْضِ نَحْنُ لاَ يُتَنْفَى عَلَى زَيْدٍ فَيَتُوتَ أَوْ وَيَمُوتَ .

وَجَوَازُمُ الْلُضَارِ عِ قِيْمَانِ: مَايَجُزْمُ فِعْلاً وَاحِدًا وَمَا يَجُزْمُ فِمْلَيْنِ . فَالَّذِي بِجْزِ مُفِعْلًا وَاحِدًا لَمَّ وَكَمَّا وَلاَمُ الْأَمْرِ وَلاَمُ اللَّهُاء وَلاَ فِي النَّهْى وَالَّذْعَاءِ، فَلَمْ لِنَفْى الْفِعْلِ فِي الْمَاضِي مُطْلَقًا ، وَلَمَّا لِنَفْي الْفِعْلِ فِي الْمَاضِي مُتَصِلاً بِالْخَالِ نَحْوُ - لَمَّا يَذُوفُونُو اعَذَاب. وَنَدْ تَلْحَقُ لَمَ ۚ وَلَمَّا هَمْزَةُ الاَّمْتَفْهَام نَحُوْ ـ أَلَمَ ۚ نَشْرَح ۚ لَكَ صَدْرَكَ \_ وَأَلَّكَ يَقُمُ ۚ زَيْدٌ ، ولاَمُ الْامْرِ وَأَلَدْعَاء لِطَلِّبِ الْفِعْلِ ، وَلاَ فِي النَّهْيِ وَٱلدُّعَاءِ لطَلَبِ التَّرْكِ وَالَّذِي يَجْزُمُ فَعْلَيْنِ حَرْفُ وَأَمْمُ ۚ فَالْخَرْفُ إِنْ بِاتَّفَاقَ وَإِذْمَا عَلَى الْأُصَحِّ وَمُهَا مَوْضُوعَانِ لِمَجَرَّدِ الدَّلَالَةِ عَلَى نَعْلِيقِ الجَوَابِ عَلَى الشَّرْطِ وَالْأَسْمُ ظَرْفَ وَغَيْرُ ظَرْفِ فَغَيْرُ الظَّرْف مَنْ وَمَا وَمَهْمَا وَأَى ۗ وَكَيْفَمَا وَالظَّرْفُ زَمَا فِي وَمَكَا فِي فَالرَّمَا فِي مَتَى وَأَيَّانَ وَالمَّكَا فِي وَالسَّكَا فِي السَّكَا فِي أَيْنَ وَأَنِي وَحَيْثُمَا، وَهِي تَنْقَسِمُ سِتَّةً أَفْسَامٍ ماوُضِعَ لِلدُّ لاَلَةِ عَلَى مُجَرَّدِ تَعْلَيْقَ الجَوَابِ عَلَى الشَّرْطِ وَهِيَ إِنْ وَإِذْ مَا وَمَا وُضِعَ

للدِّ لاَلَةِ عَلَى تُحَرَّدِ مَنْ يَعْقَلُ ثُمَّ صَمِّنً مَعْنَى الشَّرْطِ وَهُوَ مَنْ ،وَمَا وُصِعَ لِلدُّلاَلَةِ عَلَى مَالاَ يَعْقِلُ ثُمَّ صُمِّنَ مَعْنَى الشَّرْطِ وَهُوَ مَاوَمَهُمَا وَمَاوُصِع لِلدِّلاَلَةِ عَلَى الزَّمَانِ ثُمَّ ضُمِّنَ مَعْنَى الشَّرْطِ وَهُوَ مَنَى وَأَيَّانَ ، وَمَا وُصِعَ لِلدِّلاَلَةِ عَلَى المَكانِ ثُمَّ صَمُّنَ مَعْتَى الشَّرْط وَهُوَ أَنْ وَأَنَّى وَحَيْثُمَا ، وَمَا هُوَ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الْأَفْسَامِ الْخُمْسَةِ وَهُوَ أَيُّ فَإِنَّهَا بِحَسَبِ مَا تُضَافُ إِلَيْهِ مِثَالُ لَمْ نَحُورُ لَمْ تَكُنْ آمنَتْ - وَمِثَالُ لَمَّا نَحُوْ - لَمَّا يَذُوقُواعَذَاب ومثالُ لاّم الْأَمْنِ نَحُورُ لِيتَّفَقِ ذُو سَعَةٍ ومِثَالُ لاَمِ ٱلدَّعَاءِ نَحُورُ ليَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ \_ وَمِثَالُ لاَّفِي النَّهِي مَحُولُ \_ لاَتَخَفَ وَلاَتَحْزَنْ ـ وَمِثَالُ لاَفِي ٱلدُّعَاءِ نَحُوثُ \_ لَا تُوَّاخِذُناً \_ وَمِثَالُ إِنْ نَحُوْ \_ إِنْ تُوْمِنُوا وتَتَقُوا يُو ْتِكُو ْ \_ قَمِثَالُ إِذْ مَا نَحُو ُ :

وَإِنَّكَ إِذْ مَا تَأْتِ مَا أَنْتَ آمِرٌ بِهِ تُلْفِ مَنْ إِيَّاهُ تَأْمُّ آتِياً ومِثَالُ مَنْ نَحُو ُ ـ مَنْ يَعَمْلُ سُوءًا يَجْزَ بِهِ ـ وَمِثَالُ مَا نَحُو ُ ـ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَبْرِ يَعْلَمْهُ اللهُ لَـ وَمِثَالُ مَهْماً نَحُو ُ:

\* وَأَنَّكِ مَهْمًا تَأْمُرِى الْقَلْبَ يَفْمَلِ \*

ومِثَالُ أَيْ نَحُوْرً أَيَّامًا نَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاهِ الْحُمْنَى ـ وَمِثَالُ كَيْفَمَا

نَمُوُ كَيْفُمَا تَتَوَجَّهُ تُصَادِفْ خَيْرًا، وَمِثَالُ مَتَى نَمُوُ : \* مَتَى أَضَع ِ الْعِمَامَة تَعْرِ فُونِي \*

وميثَالُ أُتِّيانَ نَحُوْمُ:

أَيَّانَ نُوْمِنْكُ تَأْمَنْ عَيْرَ نَاوَ إِذَا لَمَ ثُدُرِكِ الْأَمْنَ مِنَّالُم ثَرَ لَا عَذِراً وَمِثَالُ أَنَّى مَوْءُ وَمِثَالُ عَنْهُ وَمَا اللَّهُ مَا مَعْوَدُ وَمِثَالُ حَيْثُما نَحُورُ :

حَيْثُما نَسْتَقِمْ يُقَدَّرُ لَكَ أَلَهُ نَجَاحاً فَى غايرِ الأَزْمَانِ وَيُسَمَّى الأَوَّلُ مِنَ الْفِعْلَيْنِ فِعْلَ الشَّرْطِ وَالثَّانِي مِنْهُماً جَوَابَ الشَّرْطِ وَجَزَاءِ الشَّرْطِ

"المَجْرُورَاتُ فِسْمَاتِ مَجْرُورُ بِالْحَرْفِ وَجُرُورٌ بِالْمَضَافِ لَا بِالإِضَافَةِ فَالْأُولُ مَا كُبِحَرُ بِمِنْ وَإِلَى وَعَنْ وَعَلَى وَفِي وَرُبَّ وَالْبَاءِ وَالْوَاوُ وَالتَّاءِ. وَالْبَاءِ وَالْفَانِي ثَلَاثَةُ أَفْسُامٍ : مَا يُقَدَّرُ بِنِي نَحُو مَ غَلامُ وَيَدٍ ، وَمَا يُقَدَّرُ بِنِي نَحُو مَ مَكُرُ اللَّيلِ. وَأَمَّا تَا بِعُ مِنْ خَرْفُ خَاتَمُ فِضَةٍ ، وَمَا يُقَدَّرُ بِنِي نَحُو مَ مَكُرُ اللَّيلِ. وَأَمَّا تَا بِع لَمُخْوَضِ فَالصَّحِيجُ فِي غَيْرِ الْبَدَلِ أَنَّهُ مَجْرُورٌ بِمَا جَرَّ مَتْبُوعَهُ مِنْ حَرْفُ أَوْ مُضَافٍ .

## (ذِكُرُ الْجُمَلِ وَأَفْسَامِها )

وَهِيَ إِمَّا فِمُللَّةٌ أَوْ أَسْمِيَّةٌ فَالِأَسْمِيَّةُ هِيَ الْمُصَدَّرَةُ بِٱسْمِ لَفَظًّا أَوْ تَقَدْيِراً نَحَوْلُ وَأَنْ تَصُومُواخَرْ لَكُمْ وَالْفِعْلَيَّةُ هِي الْمُصَدَّرَةُ بِفِعْل لَفْظاً تَحْوُ قَامَ زَيْدٌ أَوْ تَقْدِيراً نَحْوُ بَاعَبْدَ ٱللهِ ، فإِنْ صُدِّرَتْ بِحَرْفِ نَظَرْتَ إِلَى مَا بَعْدَ الحَرْفِ ، فإنْ كَانَ أَنْمًا نَحْقُ إِنَّ زَيْدًا قَائَمٌ نَهِيَ أُسْمِيَّةٌ وَإِنْ كَانَ فِعْلاً نَحْقُ مَاضَرَ بْتُ زَيْداً فَهِيَ فِعْلِيَّةٌ ، ثُمَّ تَنْقَيِمُ إِلَى الصُّغْرَى وَالْكُبْرَى . فَالْكُنْرَى مَا كَانَ الْخَيَرُ فِيهَا مُجْلَةً ، وَالصُّفْرَى مَا كَانَتْ خَبَرًا فَجُمْلَةُ زَيْدٌ قَامَ أَبُوهٌ مِنْ زَيَدُ إِلَى أَبُوهُ مُجْلَةً كُبْرَى لِأَنَّ الْحَبَرَ وَقَعَ فِيهَا مُجْلَةً ، وَجُمْلَةُ قَامَ أَبُوهُ الْجُمْلَةُ صُفْرَى لِأَنَّهَا وَقَسَتْ خَبَرًا عَنْ زَيْدٍ ، وَقَدْ تَكُونُ الْجُمْلَةُ الْوَاحِدَةُ كُبْرَى وَصُمْرًى بِأُعْتِبَارَيْنَ نَحْنُ زِيْدٌ أَبُوهُ غُلَامُهُ مُنْطَلِقٌ فَمِنْ زَيْدٌ إِلَى سُنْطَلَقٌ مُجْلَةٌ كُثْرَى لاَ غَيْرُ وَكَجْلَةً ۗ غُلَامُهُ مُنْطَلَقٌ مُجْلَةٌ صُغْرَى لاَ غَيْرٌ وَمُجْلَةٌ أَبُوهُ غُلاَمُهُ مُنْطَلَقٌ كُبْرَى بِأُعْتِبَارِكُونِ الْخَبَرِ فِيهَا مُهْلَةً وَصُغْرَى بِأَعْتِبَارِكُونِهَا خَبِرًا عَنْ زَيْد وَفَدْ تَكُونُ الْجُمْلَةُ لَأَكُبْرَى وَلَا صُغْرَى لِفَقْدِ الشَّرْ مَايْن نَحُورُ زَيْدٌ فَأَتُّمْ .

# ( ذِكْرُ الْجَعَلِ الَّتِي لاَعَلَ كَمَا مِنَ الْإِعْرَابِ وَالْجُمَلِ الَّتِي ( ذِكْرُ الْجَعَلِ الَّتِي كَا كُلُوعُ اللَّهِ عَرَابِ ) فَضَا تَعَلَ مِنَ الْإِعْرَابِ )

أَلْجَمَلُ الَّتِي لاَ عَلَىٰ لَمَا مِن الْإِعْرَابِ سَبِعْ: الْأُولَى الأَبْتِدَائِيَّةُ نَحُوْرً إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ لِ الثَّانِيَةُ الصَّلَةُ نَحُوْر الْحَمْدُلِلهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكَتَابَ لِ فَكُمْلَةُ أَنْزَلَ صِلَةُ الَّذِي . الثَّالثَةُ الْمُعْتَرَضَةُ بَيْنَ شَيْئَنْ مُنَلاَزِمَنْ نَحُولُ \_ قَإِنْ لَمَ ۚ تَقَمْلُوا وَلَنْ تَقْعَلُوا فَا تَقُوا النَّارَ \_ فَجُمْلَةُ وَلَنْ تَقْعَلُوا مُعْتَرَضَةٌ يَيْنَ مُجْلَلَةٍ الشَّرْطِ وَجَوَابِهِ الرَّابِعَةُ الْمُفَسِّرَةُ لِغَيْرِضَمِيرِ الشَّأْنِ نَحُو - كَمَثَلَ آَدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ \_ . ألخامِسَةُ الْوَاقِمَةُ جَوَابًا لِلْقَسَمِ نَحُوْ ـ حم وَالْكِتَابُ الْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَ لْنَاهُ لِ السَّادِمَةُ الْوَاقِمَةُ جَوَا بَا لِشَرْطِ غَيْرِ مَازِمٍ مُطْلَقًا أَوْ جَوَابًا لِشَرْطٍ جَازِمٍ وَلَمَ ۚ تَقْنَرِنْ بِالْفَاءِ وَلَا بِإِذَا الْفُجَائِيَّةِ مِثَالُ الْأُولَى نَحْقُ إِذَا جَاءَ زَيْدٌ أَكْرَمْتُهُ. السَّابِمَةُ التَّابِعَةُ لِمَا لاَ عَمَلَ لَهُ نَحْوُ فَامَ زَيْدٌ وَقَعَدَ عَمْرٌ و .

وَالْجِمَلُ الَّتِي لَمُنَا عَمَلٌ مِنَ الْإِعْرَابِ سَبَعٌ أَيْضاً: الْأُولَى الْوَاقِعَةُ خَبَرَ الْلَّانِيَةُ الْوَاقِعَةُ الْوَاقِعَةُ عَبَرَ الْلَّانِيَةُ الْوَاقِعَةُ عَلَا نَحْوُ خَبَرَ الثَّالِيَّةُ الْوَاقِعَةُ مَفْعُولاً عَلاَ نَحْوُ جَاءَ زَيْدٌ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ الثَّالِثَةُ الْوَاقِعَةُ مَفْعُولاً

لِلْقَوْلِ نَحُورُ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ . الرَّابِعَةُ الْمُنَافُ إِلَيْهَا نَحُورُ إِذَا جَاء نَهُ ثُنُّهِ . انْلَاسَةُ الْوَاقِعَةُ جَوَابًا لِشَرْطِ جَازِمٍ إِذَا كَانَتْ مُقْتَرَ نَةً بِالْفَاءِ أَوْ بِإِذَا الْفُجَائِيَةِ ، مِثَالُ الْأُولَى \_ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنْ أَنَّهَ بِهِ عَلِيمْ . . وَمِثَالُ الثَّانِيَةِ \_ وَإِنْ تُصِيمُهُمْ سَيِّئَةٌ عِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَاهُمْ يَقْنَطُونَ . السَّادِمَةُ التَّابِعَةُ لَفُرَد نَحُور مِنْ قَبْلِ أَنْ يَا ۚ يَى يَوْمْ لَا بَيْعُ فِيهِ \_ .. السَّابِعَةُ التَّابِمَةُ لِجُمْلَةٍ لَمَا تَعَلُّ مِنَ ٱلْإعْرَابِ نَحُوْ زَيْدٌ فَامَ أَبُوهُ وَقَعَدَ أَخُوهُ وَالضَّابِطُ فِي الْأَغْلَبِ أَنَّ كُلَّ كُمُّ لَةٍ وَقَعَتْ مَوْ فِعَ الْلَفْرَدِ لَمْنَا عَلَى مِنَ الْإِعْرَابِ وَكُلَّ مُعْلَةٍ لِاتَّقَعْ مَوْقعَ الْفُرَدِ لاَ مَعَلَّ لَهَامِنَ الْإِعْرَابِ.

(حُكُمُ الْجِمَلِ بَعْدَ الْمَارِفِ وَالنَّكِرَاتِ)

إِذَا وَقَمَتِ الْجُمْلَةُ بَمْدَ مَعْرِفَةِ تَحْفَةٍ فَهِيَ حَالٌ مِنْ بِلْكَ الْمَعْرِفَةِ تَحْفَةٍ فَهِيَ حَالٌ مِنْ بِلْكَ الْمَعْرِفَةِ تَحْفُرُ وَإِذَا وَقَمَتْ بَعْدَ فَكُرَةٍ مَحْفُرُ وَقِهَ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاء يَبْكُونَ وَ وَإِذَا وَقَمَتْ بَعْدَ فَكُرُ وَ فَحُوثُ لِيَوْم لِآرِيَبِ فَكَرَةً مَحْفُرُ لِيَوْم لِآرَيَبِ فَلَكِرَةً مَحْفُرُ وَقَعَتَ بَعْدَ مَا بَحْثَمُ النَّعْرِيفَ وَالتَّنْكِينَ أَمْنَا لِكَارِبَ فَعْلَ أَمْنَا وَحُكُمْ فَي الْفَرُوفِ وَإِلَا صَفْفَارًا وَحُكُمْ الْجُمَلِ الْجَمَلِ الْجَمِلُ الْمَارِفِي وَالْمَحْرُورَاتُ كَمْمُ الْجُمَلِ الْجَمَلِ الْجَمَلِ الْجَمِلُ الْمَارِفِي وَالْمَحْرُورَاتُ كَوْمُكُمْ الْجُمَلِ الْجَمَلِ الْجَمِلُ الْجَمِلُ الْمَارِفِي وَالْمَحْرُورَاتُ كَمْمُ الْجُمَلِ الْجَمَلِ الْجَمَلِ الْجَمِلُ الْمَارِفِي وَالْمَحْرُورَاتُ كَمْمُ الْجُمَلِ الْجَمَلِ الْجَمِلِ الْجَمَلِ الْجَمِلُ الْمَارِفِي وَالْمَحْرُورَاتُ كَمْمُ الْجُمَلِ الْجَمَلِ الْجَمَلِ الْجَمَلِ الْجَمِلُ الْمَارِفِي وَالْمَحْرُورَاتُ كَمْمُ الْجُمَلِ الْجَمَلِ الْجَمِلُ الْمَارِفِي وَالْمَعْرُورَاتُ كَمْمُ الْمُعَلِي الْجَمَلِ الْجَمِلُ الْمَارِفِي وَالْمَارِينَ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمَعْرِقِينَ وَالْمَارِ الْمُولِ وَالْمَارِ الْمُ الْمُعْرَالُ وَالْمُعْرَالُ وَالْمَالِ الْمُعْرِقِينَ وَالْمَارِينَ كَمُنْ الْمُعْرِقِينَ وَالْمَالِ الْمُعْرَالُ وَلَالْمِنْ وَالْمَالِ الْمُعْرِقِينَ وَالْمُولِ وَالْمُعْرِقِينَ وَالْمَالِينَ الْمُعْرِقِينَ وَالْمُولِ وَالْمُعْرِقِينَ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَلَالْمُولُولِ وَلَامُ وَالْمُعْرِقِينَ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَلَامُ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُولِ وَلَامُ وَالْمُولِ وَالْمُولِينَا وَالْمُولِ وَلَامُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُؤْمِ وَالْم

الْمَحْضَةِ أَحْوَالُ نَحُنُ جاء زنْدُ عَلَى الْفَرَسِ أَوْ فَوْقَ النَّاقَةِ ، وَ بَمْدَ التَّكِرَاتِ المَحْضَةِ صِفَاتُ نَعْوُ مَرَرْتُ بِرَجُل في دَارِهِ أَوْ تَحْتَ السَّقْفِ، وَ بَمْدَ مَا يَحْتَمَلُ التَّمْرِيفَ وَالتَّنْكُرِيرَ يَحْتَمِلاَنِ الْخَاليَّةُ وَا لُو صْفِيَّةَ نَحُونُ يُمْجِبُنِي النَّمَرُ عَلَى أَغْمَانِهِ أَوْ فَرْقَ الشَّحَرِ ، وَلاَ بُدَّ لِلطُّرُوفِ وَالْمَجْرُورَاتِ بِالْخُرُوفِ الْأَصْلِيَّة مِنْ عَامِل وَيُسَمَّى الْلَهَمَلَّنْ ، ثُمَّ تَارَةً يَكُونُ مَذْكُورًا وَتَارَةً يَكُونُ مَعْذُوفًا وَالْلَحْذُوفُ تَارَةً يَكُونُ عَامًا وَتَارَةً يَكُونُ خاصًا ، وَالْمَحْذُوفُ ثَارَةً ۚ يَكُونُ وَاجِبًا وَتَارَةً ۚ يَكُونُ جَائِرًا ، فإنْ كَانَ عامًّا وَاجِبَ الْحَذْفِ مُتَّى الظَّرْفُ مُسْتَقَرًّا لأُسْتِقْرَارِ الضَّمِيرِ فيهِ وَذَلِكَ فِي مَوَاضَعَ: مِنْهَا الظَّرْفُ وَالْجَارُ وَالْمُجْرُورُ إِذَا وَفَمَا صَلَّةَ نَحْوُ جاء الَّذِي عِنْدَكَ أَوْفِي ٱلدَّارِ أَوْ خَبَراً نَحْوُ الْحَمْدُ لِلهِ، وَالرَّكْثُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ \_ أَوْ صَفَةً نَحْقُ مَرَرْتُ برَجُل عَنْدَكَ أَوْ فِي ٱلدَّارِ أَوْ حَالاً نَحْوُ جَاءِ زَيْدٌ عَلَى الْفَرَسِ أَوْ فَوْقَ النَّافَة ، وَ إِنْ كَانَخَاصًّا مُمِّى لَنْواً لإِلْمَائِهِ عَنِ الصَّمِيرِ سَوَالِهِ ذُكِرَ الْمُتَعَلَّقُ بِهِ مَحْوُصَلَّيْتُ عِنْدَ زَبْدِ فِي المَسْجِدِ أَمْ خُذِف وَجُو بِالْحُورُ بَوْمَ الْخَمِيسِ صُمْتُ فيهِ أَمْ جَوَازًا نَحُوْ بِوْمَ الجَمَةِ جَوَابًا لَمَنْ قَالَ مَتَى فَدِمْتَ وَأَلَهُ أَعْلَمُ \* (تم متن الأزهرية )